

القِيدة الشاولة العالمة العالمة العالمة العالمي البوطي البوطي البوطي البوطي المنافرة المنافر

الكتوم محتسعيد رمضا البوطي



# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله بجميع محامده كلها ، ماعلمنا منها ومالم نعلم ، على نعمه وآلائه كلها ، ماعلمنا منها وما لا نعلم . وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

اللهم ألهمني سبيل الرشد، وجنبني مزالق الردى ، وطهر قلبي من الشوائب ، حتى يكون عملي كله سعياً إلى مرضاتك ، إنك على كل شيء قدير .

### مقدمة الطبعة الجديدة

شاء الله عز وجل أن يحظى هذا الكتاب بقبول متميز عن كتبي الأخرى لدى عامة الناس وخوّاصهم . بل لقد استأنس به وركن إليه كثير من التائهين والشاردين الذين ليس لهم حظ من الإقبال على الدراسات أو الكتب الإسلامية قطّ .

ولا شك في أن سرّ هذا الانتشار والقبول المتيزين ، إنما يتمثل في موضوع هذا الكتاب الذي هو والدي ، وما كان ينطوي عليه من شؤون وأحوال ، ولا يتمثل في أي سبب آخر بما يتعلق بشخص المؤلف والكاتب .. وإذا قبلني الله عز وجل سمساراً أو دلاً لا على تلك الشؤون والأحوال التي توقظ السادر وتعيد الشارد وتذكر الناسي والغافل ، فأعظم بذلك من ربح جزيل تصغر وتذوب أمامه سائر كنوز الدنيا وخيراتها .

قال لي بعض القارئين : ليت أنك أوردت طائفة من فتاواه وآرائه العلمية التي تكشف عن ملكته الفقهية الواسعة التي كان معروفاً بها .

قلت له : إن هذا العمل لا يعتمد إلا على مبرر واحد ، هو التنوية بعلمه الغزير ودقة معلوماته الفقهية . وإني لأعلم أنها دعاية دنيوية لم يكن يُسَرُّ بها والدي في حياته ، ولا يرضا بها قط بعد ماته .

وليعلم كل من قرأ أو سيقرأ هذا الكتاب أنني لم أنطلق إلى ترجمة حياة والدي والحديث عن حاله وشؤونه من قرار قداسة أضفيها عليه أو من مناقب له أعتز بها وألفت النظر إليها . وإنما أنا مؤرخ لواقع ومعلن عن حقيقة ومترجم لحياة إنسان .. ولذا فإني لست معنياً بأكثر من أن أكون صادقاً ودقيقاً فيا أتحدث عنه وأخبر به . ومن ثم فلست مسؤولاً عن التوافق أو عدم التوافق الذي قد يتم بين واقع هذه الترجمة والأحوال والشؤون ، وبين أمزجة بعض أو كثير من الناس .

ولكني أسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعاً بمعرفة الحق والتعلق به ، وبمعرفة البـاطـل والتنزه عنه . وأن يسيرنا جميعاً في طريق مرضاته إنه أكرم مسؤول .

دمشق ۲۷ شوال ۱٤۱۵هـ محمد سعید رمضان البوطي ۲۸ آذار ۱۹۹۵م

#### مقدمة

ترددت كثيراً في الإقدام على إخراج هذا الكتاب . وتساءلت طويلاً عن جدواه . وعن الدافع الخفي الذي يدفعني إلى كتابته وإخراجه . بل ربما تساءلت لمدة من الزمن عن مدى رضا والدي رحمه الله عن إقدامي على هذا العمل .

لقد مضى اليوم على وفاة والـدي أربعـة أعوام ونصف ، حسب التــاريخ الهجري ، ولم يتكامل لديّ العزم على كتابة تعريف به وترجمة لحياته ، إلاّ صبيحة هذا اليوم .

وأهم أسباب هذا التردد الذي طال أمده ، أنني رأيت في الناس اليوم من يحرصون على إبراز مآثر موتاهم ، ويتعمدون تضخيها والمبالغة في وصفها ، ويتفننون في إخراجها ، ابتغاء تحقيق كسب دنيوي مُقنَّع بعمل ديني ، كا رأيت فيهم من يجعلون مما يبرزونه من مآثر موتاهم ، ميراثاً من المكانة والفخار يجنون قطوفه بعد رحليهم .. وبالجملة ، فقد رأيت أن كتابة الأبناء عن الآباء ، غدت اليوم ـ على الغالب ـ فناً متيزاً من فنون الدعاية والاهتام بالذات . يؤسَّس على اسم الآباء أو الشيوخ الذين رحلوا ، وينال مغاغه وأرباحه الأبناء أو المريدون الذين ورثوا ... فهي أشبه ما تكون بالقبور الباذخة التي تشاد ـ في الظاهر ـ إكراماً للموتى الذين يرقدون في داخلها ، بينا هي في الحقيقة عنوان أبهة وفخار لوراثهم وأهليهم الذين لا يزالون يتقلبون في رغد الحياة ونعيها .

فلقد بدّدت هذه الظاهرة التي لمستها ، قدراً كبيراً من الرغبة التي كانت لدي ، في أن أقدّم سيرة مفصلة عن حياة والدي للناس . وحامت في نفسي ـ من هذا التصور ـ وساوس توحي إليّ أنني ربما كنت أبغي من هذا العمل الهدف ذاته .. وإذن ، فلن

يكون والدي ـ وهو الذي عرفته زاهـداً في الشهرة راغباً عن المـديح والإطراء ـ راضياً عن عملي هذا ، بل ربما تسببت بهـذا لألمـه أو غضبـه . وأنـا أعلم أن الموتى ، كالأحيـاء ، يتعرضون لأسباب الرضا والغضب ، كا يتعرضون لعوامل الراحة والألم .

وعلى الرغم من أن كثيراً من الأصدقاء الذين يعرفون والدي ، كانوا يقترحون ، بل يلحون علي ، أن أكتب للناس فصولاً عن حياته رحمه الله ، ويدفعونني إلى ذلك بالمؤيدات الكثيرة ، فقد ظلت مخاوفي من الإقدام على هذا العمل أقوى من الرعبة في الإقدام عليه .. إلى أن تذكرت ذات يوم حديث والدي عن بعض الصالحين من علماء الأكراد الذين تميزوا بالعلم الغزير وعرفوا بشدة الصلاح والتقوى ، فقد كان رحمه الله يحدثني عن بعض أخبارهم ومناقبهم ، ثم يبدي أسفه من أن مناقب هؤلاء العظام تذوب وتمجي في تلافيف النسيان ، وكان الجدير بها أن تقيد وتسطر ، دروساً للأجيال .

قلت في نفسي: لا أظن أن والدي أولى مني بهذا الأسف!.. فكما يحق له أن يشعر بضرورة الكتابة عن أولئك العلماء الصالحين ليستفيد الناس من مناقبهم ويتخذوهم أسوة في حياتهم، فإنه ليحق لي بالدافع ذاته أن أشعر بالضرورة ذاتها، تجاه أولئك العلماء، ولا شك أنه هو واحد منهم. ولئن لم يتح لي أن أكتب عن أولئك السابقين لعدم إدراكي لهم وعلمي بهم، فإن بوسعي أن أكتب عنه وعن حياته لأنني على علم به وبها، بل لأنني أكثر الناس علماً بحياته وسلوكه ودخائل أمره.

وهكذا ، فقد لمست فيا تذكرته من حديث والدي عن أولئك العلماء الصالحين ، إذناً بالكتابة عن حياته ، بل دعوة لي إلى ذلك ، لا بوصفه والداً لي ولكن بوصفه واحداً من أولئك العلماء الذين تنى أن تسطر مناقبهم ذكرى وموعظة للأجيال . ولا شك أن قراري بكونه واحداً من أولئك العلماء ، إنما هو عن يقيني أنا ، بقطع النظر عما كان يراه من نفسه وحاله ، إذ لم يكن هو عند نفسه وفي قناعته بذاته إلا واحداً من عامة الناس .

ثم إني استشرت بعض من أحسب أنهم من أهل الصلاح والتقوى في هذه البلدة . في إقدامي على هذا الأمر ، موضحاً أن والدي رحمه الله كان ينعني من أن أحدث الناس عن خفايا شؤونه وخصوصيات أحواله مع الله . فكان الرأي الذي لديهم أنه عمل مبرور ومفيد إن ابتغي به وجه الله عز وجل ، على أن يكون كل من البيان والوصف طبقاً. للواقع دون نقص أو زيادة أو تضخيم أو مبالغة ، وكان جوابهم عن تحذيره لي من أن أحدث الناس عن خفايا أمره ، أن ذلك كان في حال حياته ، يوم كان يخشى على دينه من النفس وغوائلها . أما الآن وقد خرج من دنيا التكليف إلى ما هو مقبل عليه من وراء ذلك ، فلم يعد في الحديث عنه أي خطر عليه .

فنذ ذلك الحين ، اتجهت مني الرغبة مرة أخرى إلى أن أعكف على كتابة سيرة حياته رَحه الله تعالى طبق ما أعلم ، وضمن حدود الواقع ، بعيداً عن منطق التبجيل والتفخيم ، وأخيلة الألقاب المصطنعة . مستعيضاً عن ذلك كله يإطلاع القارئ على واقع حياته الشخصية وعلاقاته الاجتاعية وسيرته الذاتية ، كا هي ، ودون أي صقل أو تحوير ، فإن ذلك أحرى أن ينسج في ذهن القارئ المكانة الحقيقية التي كان يتبوؤها . على أن الهدف من مثل هذا العمل ما ينبغي أن يكون تنبيها للناس إلى مزية أو مزايا دينية أو علمية كان يتيز بها ربما على كثير من الأقران ، للتباهي والتفاخر بها من بعده ، فإن هذا القصد لو وجد ـ والعياذ بالله ـ لن يكون إلا مصدر ألم وأذى لوالهدي رحمه الله . وإنما القصد الذي ينبغي أن يكون وحده القائد إلى هذا العمل ، هو العظة بال من غبر ، والتنبه ، من خلال تراجم الصالحين الذين عاشوا في الدنيا غرباء عنها ، إلى ضرورة أخذ الإنسان المؤمن حذره من مكر الليالي والأيام ، وضرورة الإقبال إلى ماقد خلق من أجله ، معرضاً عما قد تكفل الله له به . وخلاصة القول أن المبتغي من المامؤن كه [ المافات : ١٧/٢٧] .

إذن ، فقد عاودتني الرغبة إلى وضع سيرة واقعية دقيقة لحياة والدي بين يدي الناس . للقصد الذي ذكرت ، لا لأي شيء آخر ... ومع ذلك فإنني لم أستسلم لهذه الرغبة وحدها ، بل هرعت أخيراً إلى الاستخارة التي علمنا إياها رسول الله والله والله

والله من وراء القصد ، وبيده الخير كله ، وعليه وحده الاتكال . .

دمشق في ٢١ ربيع الثاني ١٤١٥ ٢٦ إيلول ١٩٩٤



ٱلشَّيْخِ مُلَّارَمَضَانَ ٱلْبُوطِيَ \_فِالسِّتِينَاتُ

## ولادته ونشأته وطلبه العلم

كانت ولادة أبي عام ١٨٨٨ حسب سجلات قيد النفوس ، في قرية صغيرة اسمها ( جيلكا ) تابعة لجزيرة بوطان ، التي يطلق عليها بالعربية اسم جزيرة ابن عمر ، وهي داخلة في حدود تركيا ، على مرمى النظر من بلدة عين ديوار السُّورية (١) .

ولد من أبوين كرديين . اسم أبيه عمر واسم جده مراد ، ولست أعلم أي تفصيل آخر عن نسبنا والأرومة التي ننتهي إليها ، ولقد كنت أسأله عن بعض التفاصيل في ذلك ، فكان يظهر لي عدم الاهتمام بهذا الأمر ، مشيراً إلى أن من العسير أن يبين الإنسان مسار نسبه في ظلمات الماضي دون الوقوع في أخطاء .. وكان يطيب له أن يعرض عن التحقيق في هذا البحث الذي ربما بدا عويصاً ، مستشهداً بقول ابن الوردي في لاميته المشهورة :

لا تقــل أصلي وفصلي أبــدأ إنما أصل الفتى ما قـد حصل مرحلة الطفولة:

كان جدّ والدي فلاحاً يضي جل وقته في الحقول وأعمال الزراعة وأسبابها ، ولم يكن أمام أولاده وأحفاده عمل خير لهم من ذلك ، فما إن بلغ حفيده الصغير هذا مرحلة الصبا ، وغدا ينشط مستقلاً ببعض شؤون نفسه ، حتى بدأ يوجهه إلى مساعدته فيا يستطيع من أعمال الفلاحة وخدمة الأرض . وكان أبي يرى في ذلك فرصة لأنشطته

<sup>(</sup>۱) اسمه الأصلي ، رمضان . ولكنه اشتهر بملارمضان ، حتى ظن كثير من الناس أن اسمه : ملا ، وأن رمضان كنيته . فكانوا يقولون عنه : شيخ ملا .

اللاهية التي يتعلق بها الأطفال في تلك المرحلة ... غير أن والدت التي كانت كثيرة الصلاح والتقوى ، كانت تصر على أن يوجُّه نحو الدراسة وطلب العلم ، وقد استطاعت أن تقنع أخيراً زوجها بذلك .

يقول والدي رحمه الله: فبقيت مدة من الزمن أتقلب بين رغبة جدي في العمل معه في الحقل وخدمة الأرض، وإصرار أبوي على الدراسة والسير إلى طلب العلم، غير أني كنت أجد متعتي تلك الفترة في أن أُفْلَتَ من قيود الدرس والكتابة، وأنطلق لأعبث وألهو بين الحقول مع أمثالي من الصغار بحجة تلبية جدي في أن أعينه في أعمال الفلاحة. وكان مما يزيدني تبرماً بالدراسة التي أرغمت عليها أن السبيل إليها كانت بدائية غير ميسرة، وأسباب الترغيب فيها معدومة. لقد أرسل أبي إلى الجزيرة من يشتري لي قلماً وحبراً وأوراق كتابة، ولبثت أنتظر دون جدوى .. ولما فوجئت بمن جاء يحمل إلي قلم قصب ودواة حبر وشيئاً من الورق، داخلتني الفرحة وتملكني سرور كبير من وصول هذه الأدوات النادرة إليّ، ودخولها، وأنا في سن الطفولة، في حوزتي وحبير من وصول هذه الأدوات النادرة إليّ، ودخولها، وأنا في سن الطفولة، في حوزتي

#### **ተ ተ**

كانت القرى الكردية في منطقة الأناضول تعاني من انتشار الجهل ، والحاجة الماسة إلى الثقافة والمعرفة . وكانت المدارس الرسمية فيها قليلة جداً . غير أن الأكراد كانوا بقابل ذلك تواقين إلى معرفة اللغة العربية والتزود من علوم الشريعة الإسلامية . فكانوا يتعاونون فيا بينهم على إنشاء سلسلة حجرات تكون على الأغلب تابعة لمسجد ، يسبونها مدرسة ، وهي أشبه ما تكون بهذا الذي يسميه الإيرانيون بالحوزات . وكانت هذه الحجرات تستقبل من يرغب أن ينقطع إلى طلب العلم ودراسة علوم اللغة العربية والدين . ويقوم بتدريس هؤلاء الطلاب علماء متطوعون يمارسون عملهم التعليمي المرهق بسعادة تامة ، طبق نظام الحلقات التي تتتابع على شيخ واحد . ويتكفل أهالي القرية بتقديم وجبات الطعام اللازمة إلى هؤلاء الطلاب وغسل ثيابهم وتقديم الخدمات

اللازمة لهم ، بسائق من الشعور بأنهم يقومون بواجب منوط بأعناقهم ، دون أن يطوف بأذهانهم أي تصور لتفضل أو تمنن .

كانت قرى جزيرة ابن عمر تفيض بهذا النوع من المدارس ، وكانت تعج بطلاب العلم ، وكان على رأس تلك المدارس وأولئك الطلاب علماء أعلام ، خرجتهم تلك المدارس وأمثالها .

#### **\* \* \***

وهكذا ، فقد شاء الله تعالى أن ينفك أبي ، منذ نعومة أظفاره ، عن الفلاحة والعمل مع أبيه وجده في الأرض ، وأن يتجه إلى تعلم الكتابة وقراءة القرآن ، ثم يلتحق بإحدى تلك المدارس التي أشرت إليها .

ولست على علم بتفصيل وقائع حياته الدراسية هذه ، ولكني أعلم مما حدثني به أكثر من مرة ، أنه تنقل في قرى متعددة ينتجع العلم في مدارسها ، وأنه تتلمذ على أكثر من شيخ في أكثر من مدرسة .. إذ كان يأخذ من كل ، حاجته التي يشعر بها . وتلك هي طريقة التلقي عن الشيوخ فيا مضى ، قبل أن تحل الأنظمة الجامعية المقيدة محل الدراسة العلمية الطليقة .

وإني لأذكر الآن أساء ثلاثة من الشيوخ الذين تلقى عليهم والدي رحمه الله ، وكانت أماكنهم متفرقة . أحدهم : الشيخ محمد سعيد سيدا ، وكان مشهوراً باسم : شيخ سيدا ، ثانيهم سيد محمد الفندكي ، وكان والدي ينعته بالعلم والتواضع ، وقد أتيح لي أن أراه في أواخر الأربعينات ، وكان ماراً بدمشق متجهاً للحج إلى بيت الله الحرام ، وثالثهم الملاعبد السلام ، وكان يدعوه دامًا ب :سيداي ملاعبد السلام ، أي أستاذي ملاعبد السلام .

## منهج الأكراد في دراسة العلوم الشرعية :

يهتم الأعاجم عامة والأكراد خاصة من علوم الإسلام ، بما يسبونه بعلوم الآلة .. وهي تعني علوم العربية بما فيها من صرف ونحو وبلاغة ، والمنطق ، وعلم الوضع ، والمقولات العشر .. فالمقبل على طلب العلم في أي من مدارس الأكراد ، لابد أن يبدأ أولاً فيتعلم تصريف الأفعال ، وهو الجزء الأساسي الأول والأهم من علم الصرف ، ثم يتوغل في معرفة المسائل الأخرى من هذا الفن ، ويتلقى بعد ذلك علم النحو في سلسلة من الكتب المعقدة التي قلما يتعاطاها أو يرجع إليها غير الأكراد ، وآخر ما ينبغي أن يقرأه الطالب من هذه السلسلة كتاب الجامي (١) على الكافية لابن الحاجب المتوفى سنة ١٤٦ هـ .

أما علوم الشريعة الإسلامية فيهتون منها بالعقائد ، وآخر ما يدرسونه فيها كتاب العقائد النسفية ، ثم بالتفسير ، وأجل ما يهتون به من كتبه ، تفسير القاضي البيضاوي (٢) يلي ذلك علم الفقه ، والمعتمد الأول لديهم هو الإمام المحقق ابن حجر الهيتمي (٣) ، وكتابه تحفة المحتاج في شرح المنهاج للإمام النووي يعد الغاية التي تنتهي عندها رحلة الطلاب في هذا الفن . أما أصول الفقه فمرجعهم فيه ، شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي أما ما وراء ذلك من علوم الحديث ومصطلحه ، والسيرة ، وعلوم القرآن ، والفقه المقارن ، والتصوف والأدب ، فقلما يحفلون بشيء منه . بل إن بضاعة أكثر علمائهم في الحديث وعلومه والسيرة مزجاة أو معدومة .

ويرجع سبب اهتمامهم بعلوم الآلة أكثر من غيرها ، إلى شعورهم بعائق العجمة ، ولا يتغلب على هذا العائق في قناعتهم إلا البدء بعلوم العربية ، لاسيا علم الصرف ،

<sup>(</sup>١) ﴿ هُو نُورُ الدِّينُ عَبْدُ الرَّحْنُ بَنَّ أَحْمُدُ الْجَامِي الْمُتَّوَقِّي سَنَّةً ٨٩٨هـ المعروف بملاجامي .

 <sup>(</sup>۲) هو القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى سنة ٦٨٥هـ .

<sup>(</sup>٣) هو شهاب الدين أحمد بن على بن حجر المكي المتوفى ٩٧٤ هـ .

الذي يتضن ما يعد في نظرهم مفتاح النطق بالعربية ، ألا وهو تصريف الأفعال .. ولاشك أن فن المعاني والبيان والبديع ، يعد من مكلات القضاء على عائق العجمة . أما المنطق وعلم المناظرة والوضع ، فرد اهتمامهم بها أن الكتب المرغوبة لديهم في علوم العقائد والتفسير مشبعة بالبراهين المنطقية وأساليب علم المناظرة والوضع .

وقد كان من المفروض أن يلازم أبي هذا النهج ذاته ، فيجعل اهتامه الأكبر بعلوم الآلة ، ويكتفي من علوم الشريعة بذلك النهج التقليدي المحصور في دراسة كتاب واحد من كل علم . غير أنه ما لبث ـ بعد أن درس علوم الآلة من مصادرها المعتمدة ـ أن خرج على ذلك النهج التقليدي المتبع .

لقد قال لي أكثر من مرة ، عندما كان يذكر لي أيام طلبه العلم ، ورحلته إلى الشيوخ لأخذ العلم عنهم : كان جلّ الطلبة يهتمون من علوم الشريعة بشقاشقها ، وكان أكبر اهتامهم التفاخر على الأقران في حلّ عقد المسائل وفك الألغاز المستعصية ! .. غير أن اهتامي كان منصرفاً بالإضافة إلى حفظ المتون المعتمدة ودراسة الكتب المقررة ، إلى غير ذلك أيضاً .. كان جل اهتامي منصرفاً إلى ترتيل القرآن وتجويد تلاوته ، وكنت أمني نفسي بحفظه غيباً وبدأت أحفظه فعلاً في سنّ مبكرة . وكنت أهتم من علم الفقه بعباداته وأحكامه التي تخصني في سلوكي .. وكانت تستهويني كتب التصوف ، وكان كتاب إحياء علوم الدين للغزالي من أوائل الكتب التي اقتنيتها وعكفت على قراءتها ، كا كنت شغوفاً بدراسة السيرة النبوية .. وتنامت لديّ الرغبة في الإكثار من نوافل الطاعات والعبادات . وكانت أمنية كبيرة لي أن أقتني ساعة ، كي أستعين بها في القيام الى صلاة الليل ، ولما تحققت لي هذه الأمنية كان فرحي بذلك لا يعدله شيء !..

قال: وكان أكثر الطلبة يسخرون من شأني هذا، وينسبونني إلى التقعر والتكلف وربما إلى تقليد كبار الشيوخ. وربما اعتبروا انصرافي إلى هذا النهج نتيجة عجز عن مجاراتهم في حفظ المتون والتوغل معهم في تحقيق المسائل العلمية وحل المعضلات والرموز.

ويقول أبي : الحق أنني كنت أنفق كثيراً من وقتي في تلاوة القرآن وحفظ الأذكار والأوراد ونوافل العبادات وقيام الليل بالإضافة إلى واجباتي الأخرى ، بينا كان الطلبة يصرفون أوقاتهم كلها إلى حفظ المتون و إعداد الدروس أو تكرارها .. ولقد كان مقتض ذلك أن أتخلف عنهم في الملكة العلمية وحفظ المسائل والأحكام .. ويقول : أعتقد أنني بقيت إلى مدة من الزمن كذلك فعلا ، لقد كنت في نظر كل من الشيوخ والطلاب محدود الملكة والقدرات .. وذات يوم أقبل إلينا الشيخ (۱) يسألنا و يمتحننا واحداً إثر آخر ، ولما انتهى إلي ووجه إلي ماشاء من الأسئلة عن معضلات النصوص ، ألهمني الله السداد في الإجابة ، فنظر إلي قائلاً : الحق أنك لم تكن عالماً ، ولكن الله قال لك كن عالماً ، فكنت !..

لقد حدثني أبي عن شأنه هذا في طلب العلم أكثر من مرة ، ليضعني من ذلك أمام معنى قول الله عزّ وجل ﴿ وَٱتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ .. ﴾ [ البقرة : ٢٨٢/٢ ]وليحذرني من الهبوط بطلب العلوم الشرعية إلى مستوى الاحتراف ، كا هو شأن كثير من طلاب العلم اليوم . وكم كان يكرر قائلاً : كانت ليلة الجمعة هي ليلة الراحة من عناء الدراسة طوال الأسبوع ، إذ كانت تطل على يوم الجمعة الذي هو يوم إجازة وراحة ، فكان الطلاب يسهرون تلك الليلة و يضونها باللعب والرقص والأهازيج ، حتى إذا نال منهم التعب استسلموا لرقاد ثقيل فوّت عليهم صلاة الصبح ، وظلوا في رقادهم إلى وقت متأخر بعد طلوع الشهس .. كان يقول هذا ، مبدياً أسفه المرير من أن ينفق طلاب الشريعة أفضل ليالي الأسبوع في اللعب واللهو ثم لا يبالوا أن تفوتهم صلاة صبح الجمعة في ميقاتها !..

<sup>(</sup>١) لقد سمى والدي شيخه هذا ، ولكني نسيت اسمه وياللأسف .

#### مرض عضال .. ورؤية عجيبة:

أصيب أبي رحمه الله خلال هذه المرحلة من حياته بمرض عضال أودى به إلى شفير الموت ، وأغلب الظن أنه كان مرض الجدري . ولم أعد أذكر في أي سنة من عمره فاجأه هذا المرض ، ولكني على يقين أنه لم يكن آنذاك ناهز العشرين .

يقول أبي رحمه الله : لقد رأيت ملك الموت بعيني رأسي ، خلال شدة هذا المرض !..

وها أنا أروي عن لسانه الخبر العجيب الذي حدثنا بـه أكثر من مرة ، وسمعـه من فه عدد من الإخوة والأصدقاء الذين كانوا يغشون مجلسه بين الحين والآخر .

قال رحمه الله: « اشتد بي المرض حتى يئس الأهل من شفائي ، وبينا أنا في الفراش وحولي ثلّة من الأقارب والعائدين ، إذا برجل مهيب يدخل الغرفة ووراءه شخص آخر يبدو كأنه معين أو خادم له ، فحاولت أن أقوم إليه لأقبل يده معتقداً صلاحه وفضله ، ولكنه رجع قائلاً: ليس لنا غرض بك ، وإنما جئنا نطلب جاركم ياسين (۱) ولما غاب عن عيني ، نظر إليّ الجالسون قائلين : ما الذي دهاك ، وما الذي ياسين أقبل على ماصنعت من تقبيل الأرض ؟.. فقلت : إنني لم أقبل الأرض ، ولكني حاولت أن أقبل يد الشيخ الذي دخل علينا ، غير أنه رجع قائلاً إنه يريد ياسين . فصاحوا قائلين : لقد مات ياسين الآن ، وهاهي ذي أصوات البكاء ترتفع من الدار »!..

قال والدي : «ثم إن الشيخ المهيب عاد إلى ثانية ، ومعه الشخص الآخر يحمل على كتفه شيئاً يشبه جلد حيوان ، واتجه إلى هذه المرة وأمسك بي بقبضة يده ، فداخلني رعب كبير وصحت مستنجداً بأبي . ونظرت ، فإذا بأبي يجذبني إليه لينعني

<sup>(</sup>١) كان شاباً يماني هو الآخر من مرض عضال ، وكانت داره مجاورة للدار التي كان فيها والدي .

منه .. ثم إن الشخصين غابا ، ونظرت فإذا بالناس الذين من حولي في هلع من أمري . وقال لي أحدهم : فما الذي عراك الآن ؟ فحدثتهم بما رأيت .. وعلمت عندئذ أن والدي لما سمع صياحي ورأى هلعي ، نذر قائلاً : « لئن شفى الله ولدي هذا ، لأتصدقن بكذا رأس من الأغنام » . وقد أكرمه الله ، فشفاه من ذلك المرض الوبيل .

فأذكر أنني سألته عندما قصّ عليّ هذا الخبر لأول مرة : إن مجيء ملك الموت دليل على حلول الأجل ، وإذا جاء الأجل ، لم ينفع لتأخيره نذر ولا دعاء !..

فقال لي : إن الأجل الثابت في علم الله لم يكن قد حان بعد ، ولكن لعل الله جعل في مجيء ملك الموت إلي وظهوره أمام عيني سبباً لترسيخ معنى الموت في نفسي ، وباعثاً لحوافز الاستعداد له في كل ساعة من حياتي . ثم قال : والأجل أجلان ، أجل مبرم وأجل معلق . أما المبرم فلا يعلمه إلا الله ، وأما المعلق فعرضة للتبدل والتغير لما قد يشاؤه الله من الأسباب . وهو مما يكن أن يطلع الله عليه الخواص من عباده .

# اشتراكه في الحرب العالمية الأولى زواجه وحجه إلى البيت الحرام

## الحرب العالمية الأولى واشتراكه فيها:

عندما قامت الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤ ، كان قد عاد أبي من رحلة طلب العلم ، واستقر به المقام في مسقط رأسه ، قرية جيلكا ، إماماً في مسجدها ومدرساً لطلاب العلوم الشرعية في المدرسة التابعة له .

أخذ يفكر طويلاً في تلك الحرب التي اشتعل أوارها ، والتي كانت تهدف إلى القضاء على الخلافة الإسلامية التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة .. ونظر فرأى أنها على تشعّبها وتعدد الأخطاء فيها ، إنما يتجه الخطر الأكبر فيها إلى العالم الإسلامي ، من جهة روسيا التي كانت تهدف إلى التهام أجزاء كبيرة من الدولة الإسلامية ، ومدّ سلطان الحكم القيصري عليها .. فتأكد له من ذلك أن المسلمين يواجهون في شتى أقطارهم ، تلك الحالة التي تستوجب النفير العام للذود عن حمى الإسلام وبلاد المسلمين .

ومالبث أن تطوع مجاهداً في تلك الحرب ، وكان عليه أن يتكلف معظم نفقاتها .. وبعد تدريب سطحي سريع في بعض المعسكرات القريبة ، تم الاتجاه بمجموعته إلى جهات من حدود روسيا مما يلي ( وإن ) و ( بتليس ) ومناطق البحر الأسود .

كان اشتراكه في تلك الحرب تجربة فاشلة وقاسية ، فيما كان يحدثنا به .

قال لي : كنت أظن أنني بخروجي إلى تلك الحرب ، أحقق عملاً جهادياً يؤجرني الله عليه ، ولكني رأيتني أتعرض بدلاً عن ذلك لتقصير في أهم الواجبات وأصول العبادات . كان الضابط المسؤول عنا يضيق ذرعاً بقيامي إلى الصلاة ، وحاول أكثر من

مرة أن ينعني من القيام بهذا الركن الأساسي في الدين . مما اضطرني أن أقول له : إنني لست جندياً موظفاً في معسكرك ، إنني متطوع للقيام بواجبي الجهادي هذا ، ومتحمل تكاليف ذلك ، دون أي منة منكم ، ابتغاء مرضاة الله عز وجل ، فبأي حق تمنعني من أن أؤدي أوامر الله الذي لم أشترك معكم في الجيء إلى هذا المكان إلا لمرضاته ؟!

ويصف أخلاق كثير من الجنود والضباط ، بالابتعاد عن الاستقامة والانهاك في المعاصي ، وربما الفواحش .. يقول : وربما سألت أحدهم عن اسم رسولـه المرسل من قبل الله إليه ، فلا يعلم !..

لست أدري المدة التي أمضاها متطوعاً في تلك الحرب ، ولكن الذي أعلم أنه مُنِي من تلك الحرب بخيبة أمل مريرة ، وأيقن أن مصير الخلافة الإسلامية إلى زوال ؛ ذلك لأن العناوين الكبيرة لم تكن يوماً لتشكل حصوناً للأمة بدلاً من الاستقامة على الرشد والتحلي بمكارم الأخلاق .

أما القسوة التي عاناها في تلك الحرب ، فيقول والدي رحمه الله : كان توجهنا إلى وان وبتليس في قرّ الشتاء ، ولم يكن الجيش يمدّنا بأغطية كافية ، حتى ولاغير كافية ، للتوقي من شدة البرد والصقيع المتجمد من تراكم الثلوج ، لقد كان عليّ أن أعتمد على ردائي الثقيل وحده في الليل والنهار ، وربما اضطررت أحياناً إلى أن أعيره لغيري من ذوي الضرورات الأشد . فأبقى دون رداء ولاغطاء ... ويقول رحمه الله : إن روماتيزم الأعصاب الذي لاأزال أعاني منه منذ أمد طويل ، إنما اهتاجت أسبابه لديّ منذ تلك الأيام التي كان يلفحني فيها برد قارس شديد ، وسط الثلوج التي كانت تغوص فيها قدماي لمدى ساعات طويلة أثناء المسير .

#### الانتقال إلى الحياة الزوجية:

لست أدري أكان زواج أبي قبـل خروجـه مشتركاً في هــذه الحرب ، أم كان بعــد عودته منها .

المهم أنه في هذه الفترة تحول من العزوبة إلى الحياة الزوجية ، وخطب فتاة من قريباته ، هي والدتي التي اسمها مَنْجي . ولست أعلم إلا النزر القليل من أخبار خطبته وزواجه . ولكن أمّي كانت تحدثني عن مظهره وأناقته في شبابه ، ويبدو أن من أهم ما كان يزيدها إعجاباً به ، أيام الخطبة ، اهتماماته الدينية المتيزة . فلقد كانت مصدر رضاً وغبطة لها .. كانت ترمقه بإعجاب ، وهو يجلس طويلاً أمام ما يشبه متنزها مجاوراً للدار ، يتلو القرآن ويكرر محفوظاته منه .

وعلى كل فإن الحياة الزوجية لم تصف لهما عن الشوائب ، فقد كان رحمه الله منصرفاً بجلّ اهتماماته إلى العلم ودروسه ورعاية حال الطلاب . وقد كنت أوضحت أن نظام التدريس عند الأكراد يقوم على الحلقات الكثيرة المتوالية ، التي يتعاقب عليها الجماعات من الطلاب ، وربما لم يكن في الحلقة الواحدة إلا طالب واحد .

لعل من أهم الأمور التي شغلت بال والدي وأزعج أمي ، أنه لم يكن يعيش لها طفل . فما يرزقان طفلاً حتى يتخطفه الموت منها بعد حين . ولما ولد لهما آخر طفل لا أدري بعد كم سنة من الزواج ـ وهو كاتب هذه الأسطر ، حمله أبي ومضى به إلى واحد من شيوخه ، كان كثير الإجلال له والاعتقاد بصلاحه ، وهو الشيخ سعيد المشهور بلقب : شيخ سيدا . ويبدو أنه دعا لي وحنكني ، وطلب من أبي أن أكون سميته ، فسماني محمد سعيد وكانت رغبته أن يسميني : محمد فضيل .

# رحلة الحج إلى البيت الحرام:

لم تكد تمرّ سنة على ولادتي حتى اهتاج بين جوانح أبي الشوق إلى الحج وزيارة سيدنا رسول الله عليه وأخذ يعدّ لذلك العدة مبكراً .. ورحلة الحج من جزيرة بوطان ذهاباً وإياباً كانت تستنفد ما لايقل عن خسة أشهر ، يقطعها الحاج بالبحر وعلى ظهور الجال .

وتحققت رغبة والدي في أداء مناسك الحج إلى بيت الله الحرام في ذلك العام ، على الرغ من رجاء والدتي واستعطافها إياه ، أن يبقى إلى جانبها في تلك الفترة ، وأن لا يتركها للأقدار الخفية تجاه مصير ولدها الوحيد ، والحديث العهد بالولادة .

ويبدو أنها كانت رحلة شاقة جداً ، ومن جملة المشاق التي عانى الوالد منها ، أن الجمّال الذي اتفق معه على أن يحمله إلى مكة ، وأعطاه المبلغ الذي اشترطه لذلك سلفاً ، هرب بجمله منه قبل الوصول إلى مكة بسافة طويلة ، فاضطر إلى أن يقطع معظم تلك المسافة ماشياً !... غير أن أبي عندما كان يروي لنا هذا الخبر ، يعبر عن رضاه وسعادته بما قد تم ، إذ كان من أمنياته التي يحلم بها أن يدخل الحرم المكي إلى بيت الله الحرام راجلاً . فكان يقول : إن الله تعالى أكرمني بما كنت أحلم به دون اختيار مني ولا تخطيط له .

وخلال أداء أبي لمناسك الحج ، أو بعده - لم أعد أذكر - رأى في المنام أن طفله الصغير الذي لا يزيد عمره على العام الواحد قد مات !.. ولما استيقظ ، نالت منه هذه الرؤيا منالاً كبيراً ، وخيل إليه أنها رؤيا صادقة ، وأن عادية الموت قد أدركت هذا الطفل كا أدركت إخوته من قبل . وأهمه الأمر وأحزنه .. فجال بخاطره أن يهجر وطنه الذي أتى منه ، وأن يترك الزوجة والأهل ، وأن يقيم مجاوراً في مكة أو المدينة . والذي فهمته من أبي رحمه الله أن هذا الخاطر كاد أن يتحول إلى عزم وقرار . ولكن الله عز وجل أنقذه من وساوس رؤياه ، وعدل عن الخاطر الذي كاد أن يهين على نفسه ، فأم حجه وزيارته واتجه عائداً إلى الوطن . وفي الطريق ضاعت أمتعته كلها بما فيها الهدايا التي اصطحبها معه إلى الأقارب والأصحاب ، فقد أُلْقِيَ بها خطأ في سفينة أخرى كانت تبحر إلى الهند .

ووصل أبي عائداً إلى قرية جيلكا ليرى أن طفله بخير ، وأن كل شيء على ما يرام ، ولكنه عاد لا يحمل بيديه ، بعد غياب خمسة أشهر ، إلى الأهل والأقربين شيئاً !..

## المرض الذي حمله على تأليف كتاب:

ولم يكد يستقر به المقام ، مستريحاً من وعثاء السفر وعناء الرحلة الشاقة ، حتى وقع في براثن مرض شديد ألم به وأقعده في الفراش مدة طويلة من الزمن .

وكان الهم الكبير الذي يتقلب فيه أثناء مرضه ، خوفه من أن يتخطفه الموت ، ويبقى طفله الصغير هذا من ورائه ، ينشأ في تلك القرية التي تفيض بالجهل والبعد عن ضوابط الدين والأخلاق ، فقيراً إلى من يربيه ويعلمه و يهذبه .

ولمّا أبلّ من مرضه وعادت إليه العافية ، كان هدفه الأكبر وهمه الأول أن يفرغ من كتابة مجموع ما يريد أن يوجهه إلى ابنه الصغير من النصائح والوصايا التي يجب أن يأخذ بها نفسه إذا فتح عينيه على الدنيا وبدأ يتعامل مع الحياة . وذلك خوفاً من أن يعاوده المرض ثم لا يُفلت منه هذه المرة .. لقد كان يرى أنه إن توفر على كتابة المبادئ التربوية التي كان يحلم أن ينشئ ابنه الوحيد هذا عليها ، فلسوف يكون له من ذلك عزاء ، إن استبد به الأجل وحيل بينه وبين أن يرعى ابنه شيئاً فشيئاً على أساسها .

ولقد عكف والدي فعلاً - كا حدثني فيا بعد - على كتابة وصاياه ونصائحه التربوية التي راح يخاطب بها طفله الصغير الذي لم يكن يعي آنذاك شيئاً .. أملاً في أن يراها أمامه عندما يكبر إذا لم ير أمامه أباه ، فيقرأها فيتأثر ويأخذ نفسه بها .. ولقد أنجز بحمد الله هذا العمل ، فسجل كل ما كان يحرص أن يقوله لابنه ، آمراً ومرغباً ومحذراً وناصحاً ، في كتيب كتبه بخط يده . ثم إن الله عز وجل تفضل أيضاً فأبقاه لابنه ذاك حتى كبر وبلغ الرشد ، وقص عليه أبوه قصة مرضه الذي دفعه إلى كتابة وصاياه تلك ، وجلس الولد يتلقى من أبيه ما كان قد كتبه له بخط يده ، ثم يتلقى معه مزيداً من الشرح والتفصيل والبيان .

ثم إن أبي رحمه الله ، زاد على تلك النصائح والوصايا التي كانت خاصة بي ، ما يقارب مثلها ، وصاغها نصائح عامة خاطب بها الناس عموماً ، وقد طبعت في كتيب من بعد . ولعلها تطبع من جديد طباعة متيزة حديثة .

### التوجه العارم إلى العبادة والتبتل:

علمت مما أخبرتني به أمي ، من بعد ، أن رحلة الحج التي خاض أبي غمارها ، هيجت مزيداً من مشاعر الهيبة والتعظيم بين جوانحه لله عز وجل ، وزادته توجهاً إلى التبتل بين يدي الله ، وإقبالاً إلى ذكر الله وتلاوة القرآن ، بالإضافة إلى ماظل مثابراً عليه من دروس العلم ورعاية الطلاب .

ولقد حدثتني عن بعض خلواته الطويلة التي كان يتجرد فيها لما قد ينتابه من أحوال عجيبة مع الله عز وجل . كا أخبرتني عن الفزع الذي انتابها ذات يوم عندما خرج من الدار لا يكلم أحناً ولا يلوي على شيء ، وقد ألمت به حال لم تشهدها فيه من قبل ، وأتبعته بصرها لتنظر أين يريد ، وإذا هو يسرع متجها إلى شعباب تلك الجبال . فما كان منها إلا أن أرسلت إلى الطلبة في المسجد أن يسرعوا فيلحقوا شيخهم الذي ألمت به حالة أشبه بالجنون !..

ولقد سألت أبي عن حقيقة هذه القصة ، فضحك قائلاً : أجل ، فإن أمّك أبت إلا أن تشيع عني أني قد جننت !.. وقال : إن الأمر لم يكن أكثر من أن حالاً من الشعور ببعض صفات الله تعالى ملأت جوانب نفسي نشوة وطرباً ، وخشيت أن يشغلني عن ذلك أو يعكر علي صفو تلك النشوة شيء من حديث الدنيا ومشاغل الأهل والأولاد ، فخرجت بعيداً عن تلك العوائق والمشاغل ، لأستبقي لدي تلك الحال أطول مدة مكنة . فكان أن اتهمت ، بسبب ذلك ، بالجنون !..

وإني لأستطيع الآن أن أسترجع إلى مخيلتي صورة أربعة جدران خربة دون سقف ، لبناء قديم ، بقيت منها أطلال ، كانت وسط أرض عواء لا تحيط بها أي أبنية . كان أبي يصحبني معه إليها في بعض الأحيان ، وكان يتركني ألهو من حوله بينها ينهمك هو في تلاوة القرآن جالساً فوق بساط صغير على تلك الأرض البلقع داخل تلك الجدران .. ولم أكن بحيث أدرك شيئاً عن الحالات التي تنتابه في خلوته تلك ، فقد

كنتُ ـ كا علمتُ من بعد ـ بين الثانية والثالثة من العمر .. غير أن الذي كان يلفت نظري ، فيا أذكر ، ساعة الجيب التي كان يعود فينظر إليها ، يسترجع فيها الوقت بين الحين والآخر . لقد رأيته مرة يدير مفتاحها اللولبي ليلأها من جديد ، فسألته عما يفعل ، فقال لي : إنها جائعة ، وإن عليه أن يقدم لها عشاءها بهذا الشكل . ولقد استقر في ذهني هذا الجواب إلى هذا اليوم ، دون أن أدرك حينئذ شيئاً من معناه !..

وإني لأتساءل الآن : ما هي نقطة التحول في حياة والدي رحمه الله إلى الانغاس في شفافية شعورية عالية لم يكن له بها عهد من قبل ؟ على أنه كان منذ أيام الدراسة والطلاب متيزاً عن سائر الطلبة بركونه إلى العبادات وميله إلى الرقائق ودراسة التصوف واهتامه بحفظ القرآن ، كا سبق أن أوضحت . غير أن حالات غريبة من نشوة الحضور مع الله كانت تعروه بين الحين والآخر ، لم تظهر في حياته إلا بعد رجوعه من الحج ، فيا أحسب أو أذكر .

فهل كان حجه هو نقطة هذا التحول لديه ؟

لعل الجواب الدقيق عن هذا التساؤل ، ينبثق من الخبر الذي قصّه على والدي أكثر من مرة .

قال : كنت أدرّس أحد الطلاب ذات يوم . وفجأة انتابتني حالة ، هي الأولى في حياتي من نوعها ، أفقدتني القدرة على متابعة الدرس . بل على النطق والكلام ، وبعد قليل شعرت بأن شيئاً كالماء البارد انسكب في داخل قلبي . ومنذ ذلك اليوم أصبحت عرضة لوهج رباني ينتاب مشاعري ويؤثر على قلبي بين الحين والآخر . وربما أعقب ذلك ألم أو مرض يلزمني الفراش بضعة أيام .

أقول : وقد كان هذا المرض الخفي يعاوده فعلاً بين الحين والآخر ، ولاسيا عندما تعتريه اضطرابات شعورية من جراء خشية بالغة أو خشوع يهين على كيانه . وأذكر

أنه راجع بعض الأطباء ، بعد استقراره في دمشق ، فأنبأه أن لاعلاج لمرضه الذي لم يستطع أن يتبينه أو يذكر له اسمه ، إلا الحمية القاسية من أكثر أنواع الأطعمة ، وأكد له مع ذلك أنه سيصحبه إلى الموت (١) !..

والواقع أن والدي عوفي من هذا المرض الذي كان يعاوده بين حين وآخر ، قبل وفاته بما لا يقل عن ثلاثين عاماً ، دون أن تفارقه الحالات الشعورية التي كانت تبدو وكأنها السبب الذي يهيج فيه ذلك المرض . وهكذا فقد أقام ذلك المرض الخفي في كيانه مدة طويلة من الزمن دون معرفة السبب ، ثم فارقه إلى غير رجعة دون معرفة السبب أيضاً .

(١) هو طبيب كردي اسمه الدكتور نافذ .

\_ YA \_

## الهجرة إلى الشام

#### أسباب الهجرة:

كان بين الطلاب الذين يدرسون على أبي رحمه الله ، شاب صالح اسمه ( ملا يوسف ) جاء ذات يوم يخبر والدي ـ والتأثر الشديد إلى درجة البكاء باد على وجهه ـ أنه رأى رسول الله ويُلِيَّةٍ في الرؤيا ، يقول له : إذهب وقل لشيخك أن يأتي ويلحق بي . قال فأخبرتك ، ورأيتك تمضي معه إلى حيث لاأعلم . وقد حاولت جاهداً أن ألحق بكما فلم أتمكن ، وبقيت وحدي حيث أنا .

لست أدري أكانت هذه الرؤيا \_ وهي ذات دلالة واضحة \_ هي التي نبهت أبي إلى فكرة الهجرة ، وهيجت في نفسه عوامل الرغبة في أن يترك وطنه ذاك إلى غير رجعة .

مها يكن فإن أسباباً كثيرة أخرى كرّهت إليه الإقامة في تلك الديار .

من أهمها سلسلة الإساءات المتعمدة الحاقدة التي وجهها أتاتورك إلى الإسلام ، وابتغى من ورائها تجفيف ينابيع الإسلام ثم القضاء عليه كلياً في آخر دار للخلافة الإسلامية . ومن المعلوم أنها بدأت بالقضاء على الخلافة الإسلامية ، ثم إلغاء الأذان باللغة العربية ، ثم استبدال الأحرف اللاتينية بالأحرف العربية ، ثم منع تلاوة القرآن في الأماكن العامة عموماً ، وإحلال القرآن المترجم إلى اللغة التركية محله ، ثم إجبار الرجال على لبس القبعة الغربية ، وإجبار النساء على رفع كل من النقاب والحجاب .

ومن المعلوم أن هذه السلسلة من التخريبات الخطيرة ، التي التزم بهما أتساتورك في معاهدة لوزان تجاه بريطانيا ، تم إنجازها خلال أقل من أربع سنوات ، فلم يدخل عام ١٩٣٤ إلا وكانت مدن تركيا وقراها ترزح تحت وطأة هذا العدوان على الإسلام .

كانت قرية جيلكا المزدانة بمسجدها والعدد الكبير من طلاب العلم فيها ، لابد أن تنغمس بظلام الكآبة وسواد الحزن ، فجأة ، بين كل فترة وأخرى . وذلك عندما تغشاها على حين غرة دوريات كثيفة من الجنود والشرطة الأتراك ، جاؤوا مدججين بالأسلحة متهيئين للقتال .

يجب حينئذ اختفاء أصوات المؤذنين بالأذان العربي المشروع ، ويجب خلوّ المساجد من المصاحف وسائر الكتب العربية والدينية ، ويجب تفرق الطلاب كل إلى داره أو قريته . وعلى الرجال جميعاً أن يذلّوا رؤوسهم للقبعة الغربية ، فلاعمامة ولاقلنسوة .

كان هؤلاء الجنود يحتلون ما يشاؤون من البيوت ليقيوا فيها مدة بقائهم في القرية وكانوا يتعقبون الخالفين للتعليات بأشرس أنواع العقوبات الكيفية .

فكيف تتصور أن يكون مقام والدي في هذا الجو ، وسط هـذا القتـام الـذي يبـدو السواد إلى جانبه ضياء ساطعاً ؟!..

كان كثيراً ما يعتصم بالمسجد الذي يصلي ويدرس فيه ، بعد أن يأمر الطلبة فيطووا كل ما فرش على أرضه من بسط وحصر ، إذ كان دأب العسكر أن يقتحموا المسجد بأحذيتهم !.. كان ينتحي جانباً من المسجد ، ثم يمضي منهمكاً في تلاوة القرآن ، أو فصول من دلائل الخيرات ، غير ملتفت إلى يمين أو شمال ، وغير عابئ بأي حديث أو صوت يسمعه .. وربما عكف في المنزل فلم يخرج منه حتى تنجاب الغاشية وتزول المحنة .

هذا هو السبب الرئيس الأول الذي كرّه إلى أبي \_ فيا أعتقد \_ البقاء في تلك البلاد .

على أن هنالك أسباباً أخرى ، فقد كانت الجهالة متفشية في القرية ، وكانت الأهواء تتحكم برؤوس كثير من رجالها وأولى النفوذ فيها ، فكان ذلك يدفعهم إلى خدمة رجال أتاتورك ، وإطلاعهم على كل ما يريدون التوصل إليه أو إلى معرفته من شؤون

القرية وأحوالها وأنشطة المتدينين فيها . ولقد حدثني أبي رحمه الله عن واحد من هؤلاء المتنفذين ، كان يلقب بالآغا . وكان كثير التكبر شديد الاعتداد بنفسه ، وقد بلغ به الاعتداد بالذات أنه كان يترك قلنسوته (طاقيته) تميل بطرفها إلى عينيه وقد سترت جبينه كله ، فكان يرسل نظره إلى الناس من خلال قلنسوته المائلة على عينيه في تعاظم عجيب . قال رحمه الله : فرآني ذات يوم وكان جالساً على هذه الهيئة من التجبر والتعاظم ، فناداني قائلاً : فقيه .. فقيه (۱) .. أعطني كأساً من الماء . فقلت له : الماء أمامك وبوسعك أن تقوم فتشرب ! .. فغضب قائلاً : حسناً ، سأجعل منك هدفاً لنيران البندقيات .. قال أبي : ولم يطل به الأجل من بعد ، فقد وقصته دابته بقدمها فأردته قتيلاً .

ثم إن من عادات أهل تلك القرية ، ككثير من القرى الأخرى ، أن تخرج النساء إلى ظاهر القرية لحمل الماء إلى الدار ، وأن يخرجن في أيام محددة إلى الأنهر أو ينابيع المياه فيغسلن الثياب ثم يتغسلن ، و يمضين في ذلك نهاراً كاملاً امتزج فيه الجد بالعبث ، والعمل المجهد باللهو الصاخب .. ولا يخلو المكان من شباب يمرون به أو يراقبونهن من قريب أو بعيد .

لقد كان أبي رحمه الله شديد الكراهية والمقاومة لهذه العادات وأمثالها ، ومع ذلك فلم يستطع أكثر من أن يلزم زوجته بما يريد ، وَضَعَ بين يديها خادماً تغنيها عن الاندماج في تلك العادات . وكفاها مؤونة أي عمل قد يضطرها إلى سلوك لا يتفق مع آداب الشرع .

ومن أهم الأسباب التي حدثني عنها ، أن بعض شيوخ الطرق الصوفية ، الذين كانوا يعرفون أبي كفقيه شاب ، وكانت لهم صولة وشهرة في جزيرة بوطان ، كانوا يرسلون

<sup>(</sup>۱) هي منادَى ، أي يافقيه ، ولفظها بالكردية : فَقَه ، وتستعمل على ألسنة كثير من الناس للازدراء والتحقير .

إليه من قراهم القريبة والبعيدة ، يكلفونه أن يجمع لهم من مريديهم الذين من حوله ، ما يحتاجون إليه من حطب للوقود في موسم الشتاء ، ثم أن يبعث به إليهم بالوسائل الممكنة . ولم يكن بوسع أبي ـ وهو في وضعه ذاك ـ إلا أن يتأدب معهم ويستجيب لهم . قال : فكنت أشتري حاجتهم من الحطب بمالي الخاص ثم أرسله على دواب إليهم ، دون أن أعلمهم بشيء !..

#### التشاور، والمعاهدة:

قال أبي : لما فكرت في الهجرة ، ساورتني من ذلك مخاوف كثيرة . فليس يسيراً أن يقتلع الإنسان نفسه من وطنه وينهي سائر علاقاته به إلى غير رجعة .. وبينا كنت أتلو القرآن ذات يوم ، وصلت إلى آية استوقفتني كثيراً ، وبمدت سائر المخاوف التي كانت تساورني ، وزادتني رغبة في الهجرة من وطني ذاك في أسرع وقت ممكن ، وهي قوله الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الأَرْضِ مُرَاغَاً كَثِيراً وَسَعَةً ، وَمَنْ يَخُرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمُؤْتُ ، فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ ، وَكَانَ الله عَفُوراً رَحِياً ﴾ [النساء : ١٠٠/٤] .

فلقد رأيتني من هذه الآية ، إن هاجرت ، أمام إحدى نتيجتين لاثالثة لها ، كلاهما مغنم وخير وسعادة . وعزمت عندئذ على إعداد العدة للهجرة ، بنفس راضية مطمئنة .

قال : وأخبرت أمك بما قد عزمت عليه ، واستشرتها في ذلك ، فكان من توفيق الله أن شرح صدرها على خلاف ما كنت أتوقع ، وأخذت تستعجلني في التنفيذ .

قلت لها : الأمر أصعب مما تتصورين ، يجب أن تفترضي أننا قد نقع بين براثن العدم والفقر ، وأن كل نعمة مما نتتع به هنا قد تتحول إلى حرمان ، لذا فلن أكتفي بموافقتك هذه حتى تعطيني العهود والمواثيق بأنك ستظلين راضية صابرة ، ولن تواجهيني بأي ضجر أو ندامة .

قالت لي : إن الله يرزق الفاسق والكافر ، أفلا يرزقك أنت ؟

قلت لها : قد يبتلينا الله بما شاء من المصائب ، ولا ضانة لما تقولين .. وعلينا أن نفرض أسوأ الاحتالات .

وتعاهدنا وتواثقنا على الهجرة إلى الشام ، أي إلى دمشق (١) ، راضين ومستعدين لقبول كل ما قد يواجهنا من خير وشر .

ولكن لماذا إلى الشام ، لا إلى غيرها كالحجاز مثلاً ؟

لم يخطر ببالي أن أسأل أبي رحمه الله هذا السؤال ، ولكن أعتقد أنني تبينت الجواب فيا بعد . فالذي أعرفه أنه رحمه الله كان يُجلّ الشام . وينعتها بالأرض المقدسة . وكان يحفظ أحاديث كثيرة في فضل الشام ، قد يكون فيها أحاديث ضعيفة ، ولكن فيها الصحيح أيضاً . ولعل من أصحها ماقد رواه أحمد والحاكم في مستدركه وصحّحه ، وأقرّه الذهبي ، من حديث أبي الدرداء في فضل دمشق وغوطتها بالذات . ولفظه : « فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى ، بأرض يقال لها الغوطة ، وفيها مدينة يقال لها دمشق ، خير منازل المسلمين يومئذ » .

وكان يرى أن التردد إلى الحجاز ، زائراً ومعتمراً ، خير من الاستيطان والمجاورة ، في مكة أو المدينة . إذ إن طول المقام من شأنه أن يُنشي ضوابط الأدب والالتزام .

ولقد تجلت لي حقيقة تعلق أبي بالشام ، وبدمشق منها بالذات ، ومدى حبه لها ، فيا بعد ، يوم زاره ثلة من علماء هذه البلدة وشبابها ، في أوائل الثانينات ، أثناء فتنة الإخوان ، فقد قال له أحدهم : بلغنا أنكم تفكرون في الهجرة إلى المدينة المنورة . فأجابه قائلاً : إن تعلقي بالشام كتعلق الصخرة الراسخة في تخوم جبل ، لا أتحرك عنها إلا اقتلاعاً .

<sup>(</sup>۱) الأعاجم ، إذا أطلقوا كلمة الشام أرادوا بها في أكثر الأحيان دمشق . فكأن دمشق عندهم لباب الشام ، فلاتنصرف الكلمة عند الإطلاق إلا إليها .

## سيراً إلى الله بغير زاد:

كان لأبي بستان وحديقة صغيرة .. هذا ماأذكره ، ولاأدري ماالذي كان يملك من البيوت . المهم أنه رحمه الله نفض يديه من ذلك كله وتركه لإخوته وأقاربه من بعده ، وتجهز للرحيل سراً ، ولم يكن جهازه إلا ثماني ليرات ذهبية ، إن صح حفظي ولم تخني الذاكرة .

كان على أبي أن يجتاز بأهله نهر دجلة إلى الحدود التركية السورية ، في ظلام الليل خفية ، إذ كانت الرقابة التركية تترصد وتراقب المتسللين خارج الحدود ، لتحيلهم إلى الشنق مباشرة .. وكانت المغامرة مخيفة وخطيرة ، واحتال النجاح فيها ضئيلاً .

كانت الأسرة مؤلفة من أبوي ، وابنها الوحيد محمد سعيد ، وأخته الكبرى زينب ، والصغيرة رقية . وكنت آنذاك قد دخلت الرابعة من عمري حسب ماأكده أبي رحمه الله .

وها أنا أتصور الآن مشهداً بقيت منه في ذاكرتي خطوط تلوح لرسم مهترئ تقادم عليه العهد: نساء من قريباتنا يجلسن على شاطئ دجلة ، بينهن امرأة تبكي بعويل يكاد يشق صدرها وقد علمت من بعدها أنها خالتي سينم رحمها الله ، كانت تودع أختها الوداع الذي لالقاء بعده ، لتفارقها مع زوجها وصغارها إلى مصير لاتدري أهو الموت أم النجاة .

كا أستطيع أن أتصور رجالاً كانوا يقرّبون إلى الشاطئ الذي اجتعنا جالسين في طرفه ، لوحاً خشبياً كبيراً مرّبع الأبعاد ، يطفو على وجه الماء ، وأذكر كيف رأيته مؤلفاً من عمدان متراصة ضم بعضها إلى بعض ، ويسمونه باللغة الكردية ( كلك ) تنقل عليه البضائع والأشخاص ، لمسافات محددة ، داخل نهر دجلة ... وهكذا بدأت رحلتنا فوق ذلك الكلك الذي عبر بنا نهر دجلة ، وفصلنا عن الأهل والأقربين والوطن ، في ساعة ارتسمت مشاهدها في مخيلتي ، ولكني لم أتبين آلامها المذيبة إلا فيا بعد .

لم أسمع من أبي شيئاً عن كيفية اختراقنا ، بعد ذلك ، ساعة الخطر ، واجتيازنا الحدود إلى الأراضي السورية بسلام ، على الرغم من وعورة الطريق وشدة الخطر .. ولكني أعلم أن الوقاية العظمى التي التجأ إليها بنفسه وأهله وأولاده ، هي قراآت وأوراده التي لم يكن يغفل عنها قط .

حط بنا والدي الرحل في أول قرية سورية واجهتنا بعد اجتياز الحدود ، هي قرية (عين ديوار) وأقام فيها بضعة أيام ، أكرم فيها مختار القرية مجيء أبي واحتفى بقدمه وتأثر بمغامرته وأكْبَرَ الهدف الذي هاجر من أجله ، ولم يكن رجال الشرطة السورية أقل اهتاماً واحتفاء به ، على أنه ليس فيهم من يعرف أبي أو يعرف شيئاً عنه .

كانت ولادتنا ( الرسمية ) جميعاً ، في تلك القرية ، فقد سجلت أساؤنا ، مواطنين سوريين ، مولودين في قرية عين ديوار ، وأُعْطِيَ أبي الوثائق التي واصل رحلته بوجبها ، على هذا الأساس . وكان قد نزل ضيفاً في الأيام التي قضيناها هناك ، على رجل فاضل من أهل العلم ، أصبح فيا بعد مفتياً لمدينة القامشلي ، اسمه : ملاأحمد عين ديواري .

## الفتنة التي لا تعني أصحابها:

حدثني أبي رحمه الله أن رجلاً من الأكراد ، تعرف عليه داخل الحافلة ( الباص ) التي تقلّ ركابها نحو دمشق ، وسأله عن سبب تركه لوطنه وممتلكاته ، وخوضه غمار هذه السفرة الطويلة المضنية بهؤلاء الصغار ، قال : وكانت أمي تسمع حديثه . وكنا نحن الصغار نعاني من بعض الأوجاع أو الأمراض في الحافلة .

فأجابه أبي عن سؤاله باختصار .

ولكن الرجل واصل حديثه ، فحذّر أبي من أن الحياة في دمشق ليست من السهولة كا قد يتصور ، وأن من لم يكن من ذوي المهارات الفكرية والتجارية

وأصحاب الأموال الكثيرة ، هيهات أن يجد لنفسه مستقراً فيها . وقال له : ثم إنك لا تعلم اللغة العربية ، فمع من تتفاهم (١) ؟ ومع من تتعاون في أمور معاشك ؟

قال له : الله لن يتخلى عني .. دمشق كبيرة ، والأعمال فيها كثيرة ، ولن أعـدم عملاً يدرّ عليّ رزقاً .

أجابه قائلاً: الأعمال كثيرة ، والعمال المهرة أكثر منها ، ولن يكون لك من مكان بينهم .

قال له: سأحمل فأساً وأشتغل بكسر الحطب(٢).

أجابه : ستجد وراء سلسلة الجمال التي تحمل على ظهورها الحطب للبيع ، عشرين رجلاً قد سبقوك ، كلهم يحملون فؤوسهم على عواتقهم ليفوزوا بأجر تكسيره !..

قال لي أبي : وكانت أمك تممع .. فهيج حديث الرجل مخاوفها . وأثار الندامة في نفسها ، فأقبلت إلي ترجوني أن نعود .. وتحذرني من بؤس ينتظرنا قد لانقوى على تحمله .

قلت لها : لقد أعطيتني العهد والميشاق أننا لن نرجع عن قرارنا مها عظمت المخاوف والأخطار .. على أننا لم نجد إلى الآن إلا العون والتوفيق .

ويبدو أن أبي كان يرى في حديث ذلك الرجل الذي فرض نفسه عليه معلماً وناصحاً ، أكبر ابتلاء واجهبه أثناء هجرته إلى دمشق ، فلقد ألّب عليه أفكار زوجته وتحولت من الموافقة التامة له والتعاون الكلي معه إلى عنصر معارض ، وراحت تلح

<sup>(</sup>۱) كان أبي إذذاك يتكلم اللغة العربية الفصحى ، كا عرفها من الكتب التي تلقاها ودرسها أثناء الطلب ، مع لكنة أعجمية . وكان العوام من العرب يضيقون ذرعاً بفهمها . وكانت لأبي معهم في تلك المدة أخبار وحوادث طريفة .

<sup>(</sup>٢) كان الحطب في تلك العهود كوقود المازوت اليوم ، يدخرونه في بيوتهم لمواسم الشتاء .

عليه بالرجوع .. غير أنه كان يرى في ذلك ابتلاء ربانياً كشف عن مدى ثقة أبي برحمة الله وفضله ، تلك الثقة التي لاقية لها إن لم تخترق سائر المخاوف والتوقعات المحتملة .

ولابد أنه ، رحمه الله ، قد شرح لزوجته هذه الحقيقة ، وأعادها بالذاكرة إلى الضانة الإلهية العظمى لكل من ترك داره ووطنه مهاجراً في سبيل الله .. تلك الضانة التي كان قد عثر عليها في قول الله عز وجل : ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الأَرْضِ مُرَاغَاً كَثِيراً وَسَعَةً ، وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إلى اللهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِياً ﴾ [الناء : ١٠٠/٤] .

# الاستقرار في دمشق والكدح في سبيل الرزق:

لاأذكر شيئاً عن رحلة مابين عين ديوار ودمشق ، ولكن أبي يقول إنها كانت شاقة ، وأن الصغار الثلاثة اجتاحتهم موجة أمراض .. ولا شك أنه كان المتحمل الأول لأعباء ذلك كله .

والمهم أننا وصلنا إلى دمشق بسلام .. استقر بنا المقام بادئ ذي بدء في غرفة واحدة من دار عربية ذات غرف عدّة ، في أواخر حي الأكراد . وأعتقد أن الدار لا تزال قائمة كما هي .

بدأ أبي رحمه الله يشتري لنا الضروري من الفرش والأمتعة ، ومؤونة الطعام . وما كاد يتعرف على أهل الحي وبعض أهل العلم فيه ، ويطمئن إلى خلق واستقامة أصحاب الدار التي نساكنهم فيها ، حتى بدأ يبحث عن عمل ما للكسب .. وسرعان ما هدي إلى سبيل لذلك .

كانت الخطة التي لابديل عنها ولا يعرف سواها ، أن يشتري الكتب الرائجة بين الأكراد ، مما قد يتضمن علوم الآلة وعلوم الشريعة الإسلامية ، ثم يمضي بها إلى مناطق الأكراد في الجزيرة داخل الحدود السورية ، ويبيعها بما يتيسر لـه من الربح . والواقع

أن أصحاب المكتبات في دمشق لم يكونوا على علم بالكتب التي يعنى بها الأكراد في بلادهم . وكان أكثر تلك الكتب مما لا يدخل في اهتمات العرب ، فكانت ذات أسعار زهيدة .

تعرف أبي على المكتبات الكبرى التي تعنى بالعلوم والمعارف الإسلامية ، وعلى أصحابها . وكانت ثلاث مكتبات فقط . هي مكتبة المرحوم أحمد عبيد ، ومكتبة القصيباتي ، ومكتبة الشيخ إساعيل الصباغ ، رحمهم الله جميعاً ، وتقع كلها في سوق الحميدية ، في الطريق إلى الجامع الأموي ... زار أبي لأول مرة هذه المكتبات وتعرف على أكثر ما فيها ثم انتقى من مجموعها الكتب التي تهمه ، وأعتقد أنها بلغت ملء كيس كبير .

يقول أبي رحمه الله: فلما عزمت على السفر إلى الجزيرة وأطرافها ، لبيع هذه الكتب هناك ، ساور أمّك ، من عملي هذا خوف كبير ، وأقبلت إليّ تقول : ليس في حوزتك في هذا المُنْقَطَع الذي انتهينا إليه إلا بضع ليرات ، أفتريد أن تمحقها هي الأخرى بهذه المفامرة ، وأنت الذي يعرف الجيع بأنك لا تحسن علية بيع ولا شراء ؟.. غامرت ، واشتريت بهذه البلغة الباقية من المال هذه الكتب ، فلمن تتركني وتترك هؤلاء الصغار إن خسرت الصفقة وذهبت البقية الباقية من المال ؟

قال : فلم يكن أمامي إلا أن أعيدها إلى الثقة بالله ، وبأنه لن يضيعنا وقد خرجنا مهاجرين في سبيله . ووضعت بين يديها حاجتها من النفقة مدة غيابي ، وأوصيت بكم الجيران ، وسافرت بالكتب التي اشتريتها إلى الجزيرة .

أقول : عرفت فيا بعد ، أن والدي نزل ضيفاً في تلك السفرة على الشيخ إبراهم حقى شيخ الطريقة النقشبندية في الجزيرة ، وكان جلّ مقامه في قرية حلوا التابعة لمدينة القامشلي . وكان بين والدي وبينه صداقة ومحبة تنامت واشتدت فيا بعد .

وأقبل العلماء والطلبة من كل صوب فابتاعوا منه خلال أيام ، كل ما قد حمله إليهم من الكتب التي كانوا يرونها ، في عرفهم ، من أندر الكتب المفيدة والثمينة . وربح ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف رأس ماله ، وعاد إلى دمشق بعد أيام وهو يحمل إلى أهله من الجزيرة أصنافاً من المؤونة اللازمة كالسمن والجبن وبعض الحبوب التي ابتاعها من هناك .

واستكمل لـدى عودته شراء بقية الأمتعة الـلازمة . واطبأنت أمي إلى أن الله لم يضيعنا ، ولن يضيعنا ، ولن يتخلى عنا .

ثم إن أبي رحمه الله اتخذ من هذا العمل مهنة له . كانت له في العام سفرة أو سفرتان إلى شتى مناطق الجزيرة ، يأخذ معه من هنا الكتب المرغوبة والمطلوبة ، ويصطحب بقيتها من هناك ما يكن أن يبيعه هنا ، كالسمن وأصناف من الحبوب كالعدس والحمص .. وكان توفيق الله يحالفه في الذهاب والإياب .

ولكنها كانتا سفرتين موسميتين فقـط . إذ كان ينفق جل وقتـه بعـد ذلـك في العلم ودروسة فلقد قيض الله له هنأ طلبة كالذين كان يدرسهم ويرعاهم في قريته التي هـاجر منها .

ولهذه الحياة الجديدة تفاصيل متشعبة ، سنأتي على ذكرها بعون الله وتوفيقه في الفصل الآتي .

### الحياة الجديدة في دمشق

#### الشخصية المزدوجة:

جل معلوماتي عن والدي ، إذ كان يعيش في تركيا ، أخذتها تلقياً عنه .

أما جل معلوماتي عنه بعد أن استقر به المقام في دمشق ، فنتيجة اطلاع مباشر مني على أحواله التي كان يرّ بها . فلقد أصبحت سني عندئذ تسمح باستيعاب المشاهد وفهم الأحداث .

في دمشق .. وفي حي الأكراد ، الذي استقر مقامه فيه ، تعرف على ثلة من العلماء المتيزين المعروفين بسعة العلم والتقوى ، أذكر منهم ملاعبد الجيد ، وملاعلي ، والشيخ محمد جزو ، وملاسعيد ، وملاعبد الجليل ، وملاخالد .. وإنما تم التعارف بينه وبينهم في مناسبات عابرة ، كتلاق في مسجد ، أو مصادفة في طريق أو دكان أو طرح مسألة علمية . والذي أعنيه من هذا أنه لم يكن في وضع أبي عند أول مجيئه إلى دمشق ما يلفت النظر إليه عالماً من علماء الدين ، لاسيا وقد باشر عند أول وصوله مهنة البيع والشراء والتعامل مع الأسواق .

لقد كان كل شيء في مظهر أبي يدلّ على أنه إنسان من عامة الناس ، له صلةً ما بأهل العلم وله مشاركة معهم في المظهر .. على أنه اتجه في أيامه الأولى إلى أن لا يتزيّى بزيّ العلماء من عمامة وجبة ونحو ذلك ، ولكنه تذكر أن الفقهاء يرون كراهة ظهور التاجر أو الصانع أو الفلاح مثلاً بمظهر العلماء ، كا يرون كراهة ظهور العالم المتكن من معرفة الدين وأحكامه ، بمظهر أيّ من هؤلاء الآخرين .

غير أن الذي لفت أنظار هؤلاء العلماء إلى أبي بالاهتمام والإعجاب ، هو مابدى لهم من دقة معلوماته الفقهية واتساعها ، وكان ذلك في مناسبات عابرة لاداعى لذكرها . إذن ، فقد قامت من جراء ذلك علاقة صداقة ومودة بين أبي وأولئك العلماء .. وسرعان ما عُرف أبي في حيّ الأكراد بالفقيه الشافعي الأول بين علماء الأكراد ، فاتجه الله الطلاب الأكراد الذين من حوله أولاً ، ثم أقبل إليه كثير من طلاب العلوم الشرعية الذين كانوا يدرسون في المعاهد أو على أيدي المشايخ .. في عامة أحياء دمشق .

وهكذا فقد شاء الله أن يعود إلى أبي وضعه الذي كان فيه ، قبل الهجرة إلى دمشق ، من الاشتغال بالعلم ورعاية الطلاب وتدريسهم . كان يدرس الفقه والتفسير والأصول وعلوم الآلة على اختلافها .

ولكنه كان في الوقت ذاته ينخرط في أعماله المعاشية الأخرى ، كلما اقتضت الحاجة ، لا يتحرج ، ولا يتذمم . فكانت له شخصيتان اثنتان بين سائر الأوساط التي عرفته : إحداهما شخصية العالم الفقيه المتنسك ، والأخرى شخصية التاجر أو الحرفي الممتهن .

ولكن كيف استقبل الناس هذا الازدواج في سلوك والدي رحمه الله ؟

إننا إن عدنا بالذاكرة إلى تراجم أكثر علماء المسلمين ، نجد هذا الازدواج قائماً في حياة كل منهم . بل نجده مظهراً للتكامل المطلوب . فقد كان أكثر العلماء الذين فاضت الدنيا بمناقبهم والثناء عليهم ، أصحاب مهن أو زراعة أو تجارة ، وكان رزقهم من كد أعانهم .

ثم إن العرف تغير في عصرنا هذا .. فأصبح العالم لا يعدّ عالماً في أعين أكثر الناس ، إلا إن كان مترفعاً عن الكسب والعمل . فإن هو هبط إلى مستوى السوق والكدح من أجل الرزق ، أصبح ذلك ثلمة ، وأي ثلمة ، في علمه ، بنظره .

ولكن أفيكن أن يجعل علم الرجل العالم منه مَلَكًا لا يأكل ولا يشرب ؟

إن العالم بوسعه أن يترفع فعلاً عن الخوض في أعمال المهن والحرف ونحوها . ولكنه لا يستطيع أن يترفع عن حاجته إلى المأكل والمشرب والأسرة والمأوى .. وهو في هذه الحال إما أن يستغني بعطاء الدولة والجراية المخصصة له ولأمثاله منها ، أو أن ينتظر فضل الحسنين وأعطياتهم .. وخير من هذا وذاك ، في مقياس الشرع وحكمه ، أن يكون علم العالم منفصلاً عن سبيل رزقه . وإنما يتحقق ذلك باعتاده على مصدر مستقل ، كسائر الناس للكسب والرزق . وبذلك يتحرر من الحرج في الإعراض عن رغبات الناس أو رعايتها من أجلهم ، أياً كان هؤلاء الناس وإلى أي الفئات أو الطبقات انتوا .

إن الذي أعان أبي وشجعه على طيّ شخصيته العلمية واقتحام سبيل الكدح بليراته القليلة التي لم يكن يلك سواها ، في مجتع جديد غريب عنه ، أنه كان يسلك السبيل ذاته في مجتعه السابق الذي هاجر منه فقد كان يضي شطر وقته في تدريس الطلبة ورعاية شؤون المسجد وتوجيه الناس ودعوتهم إلى الله ، ثم يضي الشطر الآخر منه في خدمة حقله وأرضه ممارساً كل ما يعرفه الفلاح من أعمال الزراعة المختلفة . وإن من الصور النادرة المتبقية في ذهني هذا المشهد الطريف الذي لاأنساه : والدتي تجلس في الحقل وراء قدر كبير مليء بالماء المغلي ، تغمس فيه عناقيد العنب ، ثم تنشرها على أرض إلى جانبها ، ووالدي منهمك في قطف العناقيد من أطراف الكرم ، وحملها في أرض إلى جانبها ، ووالدي منهمك في قطف العناقيد من أطراف الكرم ، وحملها في أكن أدري آنذاك شيئاً عن تفسير ذلك المشهد الذي التصق وأثبت في مخيلتي الصغيرة . ولكني علمت فيا بعد أنها كان منهمكين في صنع الزبيب ، وكان لابد أن يضعا صغيرها على مقربة منها ، كى لا يشرد عن رعايتها !..

ذلك الوضع الطبيعي الذي كان يفهمه أبي رحمه الله ، في تناسق وظائف العلم مع مهام الكسب ، في كيان الرجل العالم وسلوكه ، صاحبه إلى الشام . ومن ثم ظل سائراً على النهج ذاته .. ولئن فاته الحقل والعمل فيه ، لم يفته أن يكدح بالمال القليل الذي كان بين يديه .

وإن في ذهني لصورة أخرى تحمل الدلالة ذاتها ، ولكنها من صور حياته الجديدة في دمشق : كنا قد انتقلنا من تلك الغرفة التي سكنا فيها فور وصولنا إلى دمشق ، وهي كا قلت غرفة من دار في آخر حي الأكراد ، انتقلنا منها بعد مضي عام أو أكثر إلى دار مستقلة مستأجرة ، في زقاق كان يسمى زقاق عرفات ، مقابل الساحة التي تسمى اليوم بساحة شمدين .

فأذكر أن والدي كان مسافراً إلى الجزيرة ، في عمله الذي قد وصفت ، وذات يوم ، قيل لي : هاهو أبوك قد عاد .. فهرعت إلى الزقاق الذي يصل ما بين دارنا والساحة ، ولم يكن عمري يتجاوز الثامنة ، وإذا بعربة تسوقها دابة ، من ذلك النوع الذي يسمونه عندنا ( الطنبر ) محملة بصفائح ( تنكات ) من السمن ، ورأيت أبي يدفعها منحنياً مع صاحب العربة من الخلف بكل قوته و بجمع يديه ، في ذلك الطريق الحجري الصاعد !..

كثيرون هم الذين لا يعجبهم هذا الازدواج الذي قد يرونه مظهراً لمفارقة مزعجة !.. ولكن هذا هو النهج الصحيح ، وهو الوضع الذي تقتضيه القيم والمبادئ ، افي المآل .

وقد حدثني أبي أن واحداً من أولي المكانة في حيّ الأكراد ، قال له : لقد ظننا يوم قدمت إلى هذه البلدة أنك أنت الآخر ستنتظر صدقات الحسنين ، كا هو شأن الكثيرين . ولكنك رفعت رؤوسنا ورؤوس أهل العلم عالياً ، بإقبالك رأساً إلى العمل وترفعك عن الصدقات .

والمهم أن انخراط أبي في العمل وانهاكه في تصرفات قد لا تليق ـ في أذهان كثير من الناس ـ بأهل العلم ، لم يكن ليغض أو يقلّص من مكانته عالماً من علماء الشريعة في أعين الناس ، حتى في أعين أولئك الذين كانوا يرون أن الانسياق في الأعمال الدنيوية لا تليق بعلماء الدين .

كانت اللقاءات مستمرة بينه وبين علماء الحي ، وقد كنت ذكرت أسهاءهم ، وقد كانت تفيض دائماً بالمناقشات العلمية ، وقد كان يصحبني معه إلى بعض تلك اللقاءات التي تمتد من بعد صلاة العشاء أو المغرب إلى ما يقارب منتصف الليل .

وسرعان مااشتهر اسم أبي على أنـه العـالم الأول في فقـه الإمـام الشـافعي بين علمـاء الحـى .

وكان يدرس على يديه جمع متنوع من طلاب العلوم الشرعية ، فيهم من جاء من الجزيرة قاصداً التلقي منه ، وفيهم أكراد من أهل الحيّ نفسه ، وفيهم طلاب عرب كانوا يدرسون في معاهد شرعية شتى .

وقـد ظــل رحمـه الله مـدة ثمـاني سنــوات تقريبـاً ، من أول مقــدمــه إلى دمشــق ، لا يرتبط بأي وظيفة دينية كإمامة أو خطابة أو تدريس ديني في مسجد .

كان يحضر صلاة الجماعة ، في مسجد صغير يسمى مسجد ملاقاسم في أواخر حي الأكراد قرب الدار المستقلة الأخرى الأكراد قرب الدار التي كنا نقيم في غرفة منها . فلما انتقلنا إلى الدار المستقلة الأخرى قرب ساحة شمدين ، أصبح يلازم في صلاته مسجد ركن الدين ، وقد بقي على هذا الحال قرابة سبع سنوات . وكان إذا دخل العشر الأخير من شهر رمضان اعتكف فيه ، فلم يبارحه إلى صبيحة العيد . غير أنه لم يكن يصلي صلاة الجمعة ، طوال هذه المدة إلا في جامع الحنابلة . وكان جميع علماء الحي لا يصلون إلا فيه . وكان لتلاقيهم جميعاً فيه أثر كبير في نفوس الناس ، ولعله كان يحمل الكثير منهم على أن يتوجهوا من بيوتهم وأماكنهم البعيدة للصلاة فيه يوم الجمعة (١) .

<sup>(</sup>١) سبب ذلك ما تأكد لأبي وأولئك الآخرين ، من أن جامع الحنابلة كان إلى ما قبل عشرات السنين واحداً من المساجد الجامعة الستة التي كانت تحصر صلاة الجمعة بها أما سائر المساجد الأخرى فكانت مصليات ، لا يجتم الناس فيها لصلاة الجمعة .

## أخيراً .. الارتباط بمسجد الرفاعي:

كان في أعلى منطقة ساحة شمدين ، مما يلي الغرب ، وعلى بعد مئتي متر تقريباً ، حي شعبي فقير يسمونه : الحارة الجديدة ، وكان معظم أهل هذا الحي يعانون ، إلى جانب الفقر ، من سوء الخلق وفشو الجهل والانحراف .. وكانت في قلب تلك الحارة ساحة صخرية اتخذها الناس مجمعاً للقامة والأقذار .

وذات يوم جال في خاطر اثنين من أهل ذلك الحي ، وكانا يعملان في البناء ، أن لو أمكن تنظيف تلك الساحة من القامة التي غدت مصدر وباء وأذى لذلك الحيط كله . وارتأى أحدهما أن يقام فوق تلك البقعة الصخرية مسجد ، نظراً إلى أن ذلك أضمن سبيل لتحصين المكان وحمايته مستقبلاً من القامة والأقذار .

ولاقت الفكرة قبولاً ، وراح أصحاب الفكرة يبحثون عمن يموّل المشروع .. وبلغ الاقتراح سمع رجل كان يعدّ من أغنياء حيّ الأكراد ، يدعى ( أبو سليان قره جولي ) واسمه : محي الدين . وكان على تقوى ودين . وذهب فرأى الموقع ، وتعرف على الحيط من حوله ، ورأى حاجته الماسة إلى مسجد للصلاة ، فتبنى المشروع وقدّم النفقة .. وتبرّع كل من البناء يُن اللذين قدّما الفكرة بجهودهما الشخصية في إقامة البناء .

وشاء الله عز وجل أن يتم بناء ذلك المسجد أو المصلى في مدة وجيزة على ماأذكر ... كان الحرم صغيراً لا يتسع لأكثر من خسين مصلياً ، وكانت له من ورائه فسحة ساوية صغيرة أقيت فيها غرفة للمؤذن أو الإمام .

وبحث المهتمون بأمر ذلك المسجد وبنائه عن إمام يؤم المصلين فيه .. وسرعان ما اقترح لهم أبو سليان ، ذلك المتبرغ بتكاليف البناء شيخاً جليلاً عالماً يدعى ملارمضان !..

كان محي الدين أبو سليان يعرف أبي ، وكان معجباً بعلمه وزهده وترفعه عن الدنيا ، فجاء يعرض هذه المهمة عليه . وأبدى رغبته الشديدة في أن يوافق ، ولعله أوضح له حال ذلك الحي ومدى حاجته إلى مسجد يجتع الناس فيه للصلاة ، وإلى عالم ينصحهم ويرشدهم إلى الحق .

وفكر أبي في هذا العرض مدة ، استخار الله خلالها ، واستشار بعض أصدقائه من العلماء ، وفي مقدمتهم الشيخ محمد جزو الذي كان من أخص أصدقاء والدي وأحبهم إليه .

كانت النتيجة أن شرح الله صدره للقيام بهذه الوظيفة .. فتحول عندئذ من الدار التي كان يقيم فيها في زقاق عرفات ، إلى دار أخرى قريبة جداً من المسجد الجديد ، موقوفة لصالحه .

وهكذا انتقلنا إلى تلك المنطقة التي تسمى الحارة الجديدة .. والتي كانت آنذاك منطقة موحشة متطرفة ، تسكنها فئة من الجهال الذين يمارسون أعمال الفتوة ( الزعرنة ) ويتخذون من سفوحهم الصاعدة إلى جبل قاسيون ، مثابة لشرورهم وخصوماتهم بين الحين والآخر !.. فهل كان بوسع أبي أن يروض أولئك الناس ؟

باشر أبي بوظائف المسجد إماماً ، وفي كثير من الأحيان مؤذناً أيضاً .. ولم يكن آنذاك أكثر من مُصلَّى تؤدى فيه الصلوات الخس . وأبي ذلك الثري الذي بني المسجد من ماله ، إلا أن يجري جراية ، لإمام المسجد والقائم بأمره ، تمثلت آنذك بحمل من الحنطة يرسلها إليه كل عام .. كان ذلك عام ١٩٤١ يوم كان الناس لا يزالون يدخرون الحنطة ويعتمدون عليها في خَبْزهم وجّل أقواتهم .

كان المسجد لا يحفل بأكثر من عشرة من المصلين في أوقات العصر والمغرب والعشاء .. وفي صلاة الصبح نحو ذلك . أما في وقت الظهر فلم يكن يأتي أحد على

الأغلب ، وقد كانت عادة والدي في هذه الحال أن يؤذن ليعلم أهل الحي بدخول الوقت ، ثم يتجه مسرعاً إلى مسجد ركن الدين ليدرك الجماعة هناك .

ولم يكد يباشر أبي الصلاة في المسجد حتى بدأ فنظم دروساً فيه بعد صلاة الصبح ، ودرساً بعد صلاة العصر من كل يوم جمعة . وكنت أجلس في معظم دروسه ، وأنظر في الحاضرين ، فلا أجد إلا عدداً قليلاً من المصلّين لا يبلغون أصابع اليدين ، قد تناثروا مستندين إلى جدران المسجد هنا وهناك ، وقد غلب على أكثرهم النوم أو النعاس .

الجديد في هذه الوظيفة التي ارتبط بها أنها عاقته عن السفر إلى الجزيرة لأعمال البيع والشراء ، كا كان يفعل من قبل . فاتجه بدلاً عن ذلك إلى البحث عن كتيبات صغيرة رائجة ومطلوبة عند الأكراد مما يخص لغتهم أو تاريخهم أو آداباً إسلامية عامة ، ومما لم يكن قد طبع من قبل ، كتلك الكتيبات التي كانوا يتداولونها محفوظة فيا بينهم ، فتولى طباعتها على نفقته ، ثم أخذ يرسلها للطالبين عن طريق البريد أو بواسطة أشخاص . ومن الكتب التي طبعها ونشرها على هذا الغرار فلقيت رواجاً بين الأكراد ، كتاب صغير ، اسمه ( نهج الآنام ) مؤلف باللغة الكردية ، يتضن العقائد الإسلامية التي يجب أن يعلمها كل مسلم ، كا يتضن بعض الآداب والقواعد الأخلاقية .. وكتاب آخر اسمه ( نوبهار ) أي الربيع الجديد ، وهو عبارة عن قاموس شعري صغير من العربي إلى الكردي ، ألف الشاعر والأديب المشهبور أحمد الخاني مؤلف قصة ( موزين ) (۱ كا طبع مولداً باللغة الكردية ، أعتقد أنه لم يكن قد طبع من قبل ، وكانت هذه الكتب تلقى رواجاً عند الأكراد المقيين في سورية والمقيين وراءهم داخل وكانت هذه الكتب تلقى رواجاً عند الأكراد المقيين في سورية والمقيين وراءهم داخل حدود تركية . فكان له رحمه الله من هذا العمل ماأغناه عن متابعة السفر ، وأعانه على طبع وطيفته الجديدة على خير وجه .

<sup>(</sup>١) هي قصة عاطفية ذات وهج صوفي مؤثر ، كنت قد ترجمتها ، بإشارة من والدي رحمه الله إلى اللغة العربية ، وهي معروفة .

#### الانحراف .. وسبيل الإصلاح:

لم يكن العبء الأكبر متشلاً في القيام بوظائف المسجد .. ولكنه كان آتياً من مصدر آخر ، هو جهل ، بل سفاهة كثير من أهل ذلك الحي .. لم يكن على أبي أن يصبر على ذلك الواقع فقط ، بل كان يحمل نفسه مسؤولية هدايتهم وإصلاحهم أيضاً .

ولو أن العالم أو الداعي إلى الله تصور أن عونه في هذا السبيل ، إنما يتمثل في لسانـه وعلمه وسعة خلقه وطول تحمّله .. لكان عليه في كثير من الأحيان أن يقع في اليأس .

لقد استعان أبي بعلمه الغزير ، ولسانه العربي الذي أصبح طليقاً ، كا استعان بطول الصبر والتحمل ، بل استعان بعد ذلك كله بكثير ممن بيدهم الحكم والسطوة . فلم يأت ذلك كله بأي نتيجة على طريق السعي إلى هداية بعض أولئك الجهال بل السفهاء كا قلت .

وإنما الذي أنجده بعد ذلك كله ، كثرة الالتجاء إلى الله ، وطول التضرع بين يديه ، في ظلمات الليالي وساعات السحر .. وليت الدعاة إلى الله يدركون قيمة هذا السلاح العجيب في إصلاح الفساد وتقويم الإعوجاج .

وسأكتفي بعرض مثل واحد لهذا الذي أقول .. وهو المثل ذاته الذي كان أبي يكرره في كل مناسبة ، لبيان عظيم فضل الله عليه ، وللتنبيه إلى النهج الذي يجب أن يسلكه العلماء والدعاة إلى الله عز وجل .

يقول والدي : كان لي جار ملاصق في هذا الحي ، يرتكب كل ما يتأتى له من الموبقات . فكان مدمن خمر ، سفيه اللسان ، تواقاً إلى الفواحش .. ثم كان من تمام المصيبة أن زاد على ذلك كله ، فاستقدم امرأة عاهراً ، وأقامها عنده وراح يستقبل الرجال في بيته لينالوا حظوتهم منها .. وماليلة تمر ، إلا وتعج داره بالصياح والغناء الصاخب وأصوات المعازف والأوتار .

يقول والدي :

تكلمت مع المصلين من أهل الحي .. ونصحت الآخرين ممن لهم صلة به أو سلطان عليه .. ثم إني أبلغت المسؤولين المعنيين بالسلوك والآداب ، فلم تأت جهودهم بأي طائل .. وعرف الرجل أنني أحاول صده بطريقة ماعن عمله الشائن ، فأخذ يتهددني بالقتل ، وكان شريراً وفتاكاً ، وفي إحدى الليالي خرج من داره قبيل الصبح وقد اهتاج به السكر ، وأقبل يقذف باب دارنا بأثقل ما يستطيع حمله من الحجارة ، مع أقذع الشتائم والسباب .. وعند صلاة الصبح من ذلك اليوم أو بعده ، أخذ يمطر المسجد من خلال نوافذه بوابل من الحجارة الثقيلة ، والناس داخل المسجد مصطفون في الصلاة .

ولما يئست من تلك السبل والأسباب كلها ، توجهت إلى الله بالتضرع والدعاء أن يهديه ويصلح حاله ، وجعلت من ذلك وظيفة لي في الأسحار ، أدعو له بضراعة في سجودي ، وكم كنت أطيل السجود ، وأنا أناجي الله عز وجل بشأنه ، وأسأله الهداية له .

وما هي إلاّ أيام ، حتى أخرج المرأة من داره فانصرفت إلى شأنها ، وما هي إلا أيام أخرى ، حتى أقلع الرجل عن الخرة ، ونظرت بعد حين فإذا هو في المسجد ، وإذ هو يقبل متلهفاً منكسراً ، يترامى على يدي ليقبلها !..

قلت : وقد صلح حال هذا الرجل صلاحاً تاماً من بعد . واقتضت المصادفات أن يذهب والدي في ذلك العام ، للمرة الثانية ، إلى الحج بضيافة حسن البحري رحمه الله الذي تعرّف عليه آنذاك . وقد أوصانا رحمه الله أن لانصنع لمقدمه أي زينة على باب الدار ، كا هي العادة عند كثير من الناس .. ولما تسامع الناس بقرب رجوعه ، أصر جارنا التائب هذا على أن يقيم لمقدمه زينة كبرى متيزة عند مدخل الدار .. ونصحناه أن لا يفعل ، وأخبرناه بوصيته ، وأكدنا له أن هذا العمل يغضبه ولن يسره .. ولكنه

لم يكن يلقي بالاً لنصيحة أحد . وكان من فتوات الحي والمتشطّرين بين أصحابه ، وكان ذلك في أول عهده بالتوبة .

وأقام الرجل زينة على مدخل الدار من أغصان الشجر وأوراقها ، ثم زين أطرافها بالسجاجيد جاء بها من بيته وبيوت أصحابه ، ثم مدّ فراشاً له على باب الدار ، وجعل لا يبارح مكانه ذاك في ليل ولا نهار . ولما وصل أبي ، كان « أبو صياح » هذا في مقدمة المستقبلين له .. وبادرنا ، فأخبرناه بما جرى مما لم يكن لنا أي خيار فيه . ووقف أبي يدعو .. ويثني على الله بما هو أهله .. ولعله علم أن هذه الزينة الاستثنائية التي يدعو .. وغبته ، جاءت اعتذاراً عن الحجارة التي قُذِفَ بها باب داره ، قبل حين في جوف الليل .

ثم إن هذا الحي أخذ يزدهر شيئاً فشيئاً بالاستقامة والتقوى ، وتكاثر المصلون فيه حتى ضاق بهم المسجد ، وقام أهل الحي بعد حين بتوسيعه وإضافة ما لا يقل عن مثله إليه .. وشاء الله أن يزداد الناس إقبالاً إليه بعد ذلك ، وأن يؤمه الكثيرون من أحياء بعيدة أخرى للصلاة وللدروس .. فاقتضت الضرورة أن تضاف إليه توسعة ثانية ، ثم ازداد اسم مسجد الرفاعي ، وفي كثير من الأحيان اسم مشجد ملارمضان ، تألقاً في البلدة كلها . وعاد يغص بالوافدين إليه ، لاسيا أيام الجعة والأعياد .. وعادت الضرورة مرة أخرى تلح على التوسعة ، ولم يكن من سبيل إلى ذلك عن طريق امتدادات أفقية ، فكان الحل الوحيد بناء طابق علوي . وهذا ما انتهى إليه حال المسجد أخبراً .

إن الذي يعلم حال ( الحارة الجديدة ) قبل أربعين عاماً ، ويرى حالها الإسلامية الرائعة اليوم ، يدرك المعنى الأتم والأجلّ لإحياء الله العظام وهي رميم .. ويدرك قيمة الصبر والمصابرة على صعوبة الدعوة ، والأشواك الدامية على طول الطريق إليها .

كانت معاناة شاقة أتصورها وأذكرها جيعاً ، غالب فيها والدي نوازعه البشرية ، يقيناً بالمثوبة وأملاً بالهداية ، إلى أن تحققت الهداية بأتم وأروع مما كان ينتظر ويأمل .

وهذا هو الدرب الوحيد المفتوح أمام كل من يرغب صادقاً في هـدايـة النـاس ودعوتهم إلى الله عز وجل .

### توفيق من الله .. لا مهارة من العبد:

كان أبي رحمه الله كثيراً ما يكرر هذه الجملة ، أو ما في معناها ، عندما يحدثنا عن التوفيق الرباني الذي لازمه ، في حياته الجديدة ، غريباً ، في دمشق .

كان يقول : لم أكن ذلك الماهر الذي يعتمد على نفسـه في الملمـات والمغـامرات ، بل كنت أقرب إلى ( الدروشة ) والبساطة في كل شيء .

وعندما تسامع الناس الذين يعرفونني في جزيرة بوطان ، أن ملارمضان قد استطاع أن يدبّر أموره في الشام ، وهاهو ذا قد استقر به المقام بخير وسعادة هناك ، عجبوا ، وكادوا أن لا يصدّقوا .. وأطمع ذلك كثيراً منهم في أن يجربوا هم الآخرون حظهم ، آملين أن يكونوا أقدر مني على بناء حياة رغيدة لهم في دمشق ، فأموالهم أكثر ، وخبراتهم أوفر .

ثم يقول أبي : ولم يكونوا يعلمون أن مصدر استقراري هنا لم يكن خبرة ولامهارة ، ولكنه العناية من الله والرحمة الغامرة التي كانت تلاحقني منه أنى تحركت وذهبت .

لقد كنت أدخل السوق ولا أعلم شيئاً من أموره ، وأشتري البضاعة ثم أبيعها ، دون أن يكون لديّ علم بالتجارة وشؤونها ، وأحوال الناس ومكر كثير منهم .

وكم زلت بي القدم إلى درجة التحطيم أو الإفلاس ، ثم لم ينتشلني إلا الوقاية المباشرة من الله ... ويقول ـ ذاكراً هذا المثال العجيب ـ : كنت أجوب ذات يوم

داخل ذلك السوق المظلم المغطّى ، خلف جامع السنانية ، والذي يظيل مزدها بالناس ، أريد شراء عدد من الصداري لبيعها في الجزيرة ، إذ كانت مرغوبة عند الأكراد .. وعثرت على ماأريد منها ، وكنت أحمل في جيبي فرنكات حديثة شديدة المعان ، وكنت أحمل في الجيب ذاته عدداً من الليرات الذهبية ، ميَّزتها عن الفرنكات داخل لفافة من الورق . ويبدو أن الليرات سقطت من داخل اللفافة فامتزجت بالفرنكات دون أن أعلم . ونقدت البائع ثمن الصداري من تلك الفرنكات ، وكان الجو مظلماً والازدحام شديداً . ثم تركته ومضيت .. وما إن تجاوزته مقدار عشرة أمتار تقريباً حتى استوقفني شاب حليق مطربش لاأعرفه ، سلم عليّ ، ثم قال لي : تعال إ.. وعاد بي عترق الزحام إلى بائع الصداري ، وصاح في وجهه قائلاً : أعطه الليرات !.. وكان الرجل لا يزال قابضاً بيده عليها ، ويبدو أنه هو الآخر لم يتبين أن بين الفرنكات ليرات ذهبية ، ففتح يده مستنكراً ومتعجباً ليرى الليرات داخل قبضته !.. وفي غمرة دهشتي واسترجاعي لها من البائع ، نظرت عن يميني وشالي ، فلم أجد الشاب المطربش !..

يقول أبي : فتلك هي خبرتي ومهارتي التي حفظتني ويسرت لي أموري .. إنها عناية الله فقط ، ولعلها جاءت نتيجة ثقتي الكبيرة بقوله عز وجل ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَاً كَثِيراً وَسَعَةً ﴾ [النساء : ١٠٠/٤] .

ثم يقول: ولقد قلّدني فتبعني بعض الناس، وجاؤوا من تركيا إلى دمشق، وهم يحملون معهم إلى جانب المال الكثير خبراتهم التجارية أو مهاراتهم الصناعية ، طمعاً في أن يفوزوا بالغنى الواسع ويركنوا إلى المتع الدنيوية ، بالقياس إلى ماقد حالفني من التوفيق على الرغم من قلة مالي وعدم خبرتي . ويضرب المثل بفلان الصائغ ، وفلان التاجر ، جاء كل منها معتزاً بما يتمتع به من خبرات ومقومات ورؤوس أموال .. ولكن كلا منها حاول ، وطرق الأبواب ، وشحذ الهمة واستعان بالخبرة ، فلم تأت

جهوده بأي شيء ، وأتت النفقات على المال ، وأكلته سلسلة الحاجات ، فاضطر إلى الرجوع من حيث أتى .

ويضرب مثلاً آخر ، بفلان آخر تاجر أغنام ، انكسر في تجارته ، فتحول ـ عندما رآني أعود من سفري إلى الجزيرة بما يتيسر من الحبوب كالعدس والحمص .. وأبيعه بربح معقول ـ تحول مع شريك له إلى التجارة بالحبوب ، ولكن بصفقات كبيرة متناسبة مع حجمه المالي .. غير أن التوفيق لم يحالف الشريكين في هذه التجربة .

ويقول أبي رحمه الله: فلقد جاءا إلي ذات ليلة يشكوان الخسارة، ويعرضان علي قدراً من أموالها أضيفه إلى مالدي ، وأحسب حسابها فيا أشتري وأبيع . وقبلت رجاءها ، وأخذت المال منها ، وسافرت واشتريت وعدت محلاً ببضاعة كبيرة وثقيلة من الحبوب ، ثم وفق الله فبعتها ، بمثل الربح الذي كنت أجنيه بمالي الضئيل لحسابي . ولما اجتمعنا وأريتهم كشف الحساب ، تهلل وجه كل منها سروراً . وكنت أظن أنها قد سلّماني المال على سبيل المضاربة ، وأنني سأفوز بجزء من الربح باعتباري العامل فيه ، غير أني فوجئت بأنها اعتبرا المال وديعة عندي ، وأن علي فيه كان خدمة إنسانية مجردة . وهكذا أعدت إليها المال كله: الأصل والربح الكامل معاً ، مستغنياً بالأجر الذي يغمرني من عند الله .

وللعبرة أقول: لم ينتفع أي الشريكين من ذلك المال الذي عـاد إليهها ، فقـد انتقلا من خسـارة إلى خسـارة إلى أن مني كل منهها بـالإفلاس . رحم الله الجميع ورزقنـا العبرة الصادقة من كل ما نرى ونسمع .

#### **\$** \$ \$

وآخر ما ينبغي أن أذكره من مظاهر فضل الله عليه في حياته الجديدة أمران اثنان : أحدهما ، تثبيت وظيفته إماماً وخطيباً لمسجد الرفاعي في أوقاف دمشق . ولم يسع إليها ولم تخطر منه على بال ، ولكن سخر الله لذلك ـ بعد سنوات من قيامه

بشؤون ووظائف هذا المسجد ـ رجلاً اسمه الشيخ حسن المزيك رحمه الله .. تعرف على أبي ، ولم يكن يعرف ، ثم أصرَ على نقـل المسجـد إلى مـلاك الأوقـاف وتعيينـه مـوظفـاً براتب من الأوقاف فيه . وهذا ما تم أخيراً .

ثانيها تحول أبي رحمه الله من دار الوقف التي كان يسكنها ، إلى دار ملك أكرمه الله بها . اشترى أرضها بثن زهيد من الأوقاف ، وراح يبنيها ضمن حدود إمكاناته ، وأذكر أنه باع في سبيل ذلك جزءاً كبيراً من مكتبته .. كا أذكر أن عمر آغا شمدين وكان أبرز وجهاء حي الأكراد آنذاك ـ كان يصد أولئك الذين ترسلهم المحافظة بين الحين والآخر للهدم ، نظراً إلى أن البناء لم يكن قامًا بشكل نظامي .. بل لقد أقام من نفسه حارساً ضد أي خطر يتهدد العمل والبناء ، في أي وقت من الأوقات .

كان عمر آغا شمدين يثق بصلاح والدي وعلمه ثقة مطلقة ، ومن ثم فقـد كان يحبـه حباً جماً ، وكان يعاملـه كمريـد للشيخ .. رحمـه الله ، ورحم الجميع ، وأدخلنـا معهم في ساحة إكرامه ومغفرته .

# أولاده .. ومسلكه في تربيتهم

عندما هاجر أبي إلى دمشق ، كانت لي أخت تكبرني بثلاث سنوات تقريباً ، اسمها زينب . وكانت لي أخت أصغر مني بسنتين تقريباً اسمها رقية . وكنت الوحيد لأبي من الأولاد الذكور كما قد أوضحت .

فأما رقية فقد توفيت في الأشهر الأولى من وصولنا إلى دمشق . وأما زينب فقد توفيت هي الأخرى بعد وصولنا إلى دمشق بخمس سنوات تقريباً . وكنا نقيم آنذاك في منزل بزقاق عرفات ، مقابل مسجد ركن الدين .

وقد رزق والدي في تلك الفترة بنتاً ساها نعية ، ولكنها توفيت هي الأخرى في السابعة من عمرها تقريباً .

وفي أواخر عام ١٩٤٢ توفيت والدتي رحمها الله بعد مرض عانت منه سنوات عدة . ولي من العمر آنذاك ثلاثة عشر عاماً . وشاء الله عز وجل أن يتزوج أبي بعد حين بفتاة من أسرة تركية فاضلة ، أنجبت منه بنتين : سمى الكبرى منها زينب والصغرى خديجة ، وقد عاشتا بحمد الله ، وتزوجتا في حياته ، وهما تتمتعان اليوم بخير وعافية .

إذن ، لم يعش لأبي من الذكور أحد غيري ، وعاشت له من زوجته الثانية ابنتان .

# مسلكه في التربية:

كان أبي رحمه الله يعتقد أن المنزل هو المصدر الأول للتربية ، وأن الأبوين هما أول مسؤول عن تربية الأولاد .. والقاسم المشترك بين الذكور والإناث في التربية التي يأخذهم بها ، ضرورة تلقين الطفل لفظ الجلالة عند أول محاولة للنطق . ثم تلقينه جملة

الشهادة عندما تنشأ قدرته على النطق بالجملة الكاملة .. فإذا درج من المهد وتهيأ عقله لإدراك الأمور وحفظها ، وجب إعلامه بأولى الحقائق الكونية وأخطرها . ينبغي إعلامه بأن لهذا الكون إلها يدبره ويدير أمره ، وأن كل إنسان عبد ومملوك لله ، كا ينبغي إعلامه باسم آخر الرسل والأنبياء محمد عليا ، واسم أمه وأبيه ومكان ولادته ، ومكان هجرته ، ومخلاصة عن سيرته . ثم يلقن القرآن من أوله إلى آخره .

بهذه المبادئ الهامة كان يأخذ أبي أولاده منذ نعومة أظفارهم .

ثم إنه كان يرى أن تربية البنت وتعليها في المنزل أكثر ضانة لاستقامتها ، إن تيسر وأمكن ذلك ، وهذا ما تم فعلاً بالنسبة لكل من أختيّ : زينت وخديجة .

وكان يستحسن \_ إذا أخذت البنت حاجتها من الثقافة والمعارف الإسلامية \_ أن تتجه إلى إتقان أي من الفنون النسوية . ولم يكن له موقف مخالف لمبدأ تعليم البنات ، ولكنه كان يشترط لذلك أن يكون طريقهن إلى التعليم نظيفاً غير موبوء .

أما أنا ، وقد كنت كا ذكرت الابن الوحيد ، فقد عهد بي ـ وأنا في السادسة من عري ـ إلى امرأة فاضلة ، كانت تعلم الأطفال قراءة القرآن ، وأوصاها بي .. فكانت تعنى وتهتم بي في تلقيني القرآن وتلقيه منها على الوجه السليم . وقد علمت فيا بعد أنني ختت تلاوة القرآن عندها خلال ستة أشهر ، وأذكر أن والدي احتفى بهذه المناسبة احتفاءً كبيراً ، وأعلن عن ابتهاج عظيم . وأعطاها على إنجازها هذا أربع ليرات ذهبية . وما أعتقد أنه استبقى لنفسه مثلها .

ثم إنه عهد بي إلى مدرسة ابتدائية أهلية خاصة ، في زقاق القرماني ، قرب سوق ساروجة ، كان يعرف مديرها ويثق به . ولم تكن تلك المدرسة تعنى إلا بتعليم الدين ومبادئ اللغة العربية والرياضيات (١) وكنت أجتاز إليها طريقاً ترابياً طويلاً بين

<sup>(</sup>١) أقول هذا ، ولكن ينبغي أن أنبه إلى أن سائر المعارف التي كان التلاميذ يتلقونها في مدارسهم الابتدائية ، كانت مغموسة بالدين وبالقيم الأخلاقية والتوجيهات الإنسانية .. لاسما في كتب القراءة

البساتين يسمى : عين الكرش ، سيراً على الأقدام . فأذكر أنني كنت أعاني من ذلك السير الطويل بين تلك الأتربة جهداً كبيراً . في الذهاب والإياب .

كان أبي بعد ذلك هو معلمي الأوحد .. علمني أولاً مبادئ العقيدة الإسلامية ، ثم علمني موجزاً من سيرة سيدنا رسول الله عليه ، من خلال رسالة صغيرة اسمها : ذخيرة اللبيب في سيرة الحبيب . ثم أخذ يعلمني مبادئ علوم الألة من نحو وصرف . وسلكني في طريق حفظ ألفية ابن مالك في النحو . فكان يفسر لي كل يوم خمسة أو ستة أبيات منها ، وكان علي أن أتقنها بعد ذلك حفظاً في بياض ذلك النهار . فأذكر أنني حفظت الألفية كلها خلال أقل من عام . ولم أكن قد ناهزت البلوغ بعد .

☆

ونصوصها . كنا نحفظ مثلاً نحو هذه الأبيات :

من علم العصفـــــور أن الله قــــد علمـــــه من علم النحلــــة أن الله قــــد علمـــــا

يبني عشــــــــاً في الشجر ذاك وأعط المسدى تمتص أزهــــــار الثمر ذاك وأعطاها الهدي

كنا نُستَحْفَظ نصوصاً وأبياتاً ، تفجر المشاعر الإنسانية العليا من نفوس الصغار ـ وتسمو بهم إلى سماء القيم وضوابط الأخلاق ، هذا فضلاً عن بلاغة تلك النصوص التي تغرس في أحاسيسهم الـذوق الأدبي . تـأمل في هذه الأبيات التي لم أعد أذكر الم مؤلفها مع الأسف وعنوانها: أنَّة طفل ضرير:

> يــــــــــا أم مــــــــــا شكل السها م ومــــا القمر ن ولا أرى منهـــــا الأثر أمشى أخــــاف تعثراً وسيط الضياء أو السحر عکازتی هی نـــاظری هــال فی جــاد من بصر يـــــا أم ضيني إليه كعسى يــزايلني الضجر يــــاك من خلــق البشر

بجالهــــا تتحـــــدثــــو

كانت مدارسَ ابتدائية ، ولكنها كانت تفيض بزخم التوجيه الـديني والأخلاقي ، وتتميز بـالأصـالــة وسوَّ الزاد الثقافي الذي يؤخذ به التليذ.

### الشيخ حسن حبنكة ، ومعهد التوجيه الإسلامي :

وفي هذه الفترة تقريباً تعرف والدي على عالم جليل من علماء دمشق هو الشيخ حسن حبنكة الميداني .. كان أول لقاء معه ، فيا أعلم ، في المكتبة العربية لصاحبها أحمد عبيد . وكان بين الشيخ حسن وأحمد عبيد مودة عيقة ، وكان أبي يتردد بين الحين ، والآخر على هذه المكتبة ليتعرّف على الجديد الذي عنده من الكتب . ومن خلال هذا اللقاء عرف والدي أن الشيخ يدير معهداً شرعياً في الميدان .. ثم أتيح له أن يعرف المزيد من شأن هذا المعهد ، عندما صادف أن جاء أحد تلامذته المتيزين النجباء يطلب من والدي أن يدرسه كتاباً في فقه الإمام الشافعي ، هو الشيخ محود المارديني عافاه الله وأمد في حياته . وتوطدت العلاقة بين أبي وهذا الشيخ من خلال درس أسبوعي كان يتلقاه عليه ، وعرف خلال ذلك المزيد من أمر هذا المعهد ، الذي لم يكن أكثر من طلبة علم في مسجد ، ولم يكن قد اكتسب اسم ( المعهد ) بعد .

كان المعهد آنذاك مكوناً من بضعة عشر شاباً يدرسون العلوم الشرعية على يد شيخ الميدان آنذاك الشيخ حسن حبنكة رحمه الله . وكانوا متفاوتين في مراحل الطلب ، وكان الجميع يتلقون سلسلة دروس متوالية صباح كل يوم على الشيخ رحمه الله ، وكانت أعمارهم ما بين العشرين والثلاثين . وكانوا منقطعين عن بيوتهم متفرغين لطلب العلم ، وكانت إقامتهم الدائمة في غرف تابعة لجامع منجك في حي الجزماتية بالميدان . وكان يقال عنهم : طلاب جامع منجك ، إذ لم يكن اسم المعهد قد ولد بعد كا قلت .

شاور والدي تلميذه الشيخ محمود المارديني ، في أن يلحق ابنه الوحيد بهذا المعهد ، وسأله عما إذا كان صغر سني وضآلة معارفي \_ إذ كنت في أول عهدي بالطلب \_ يشكلان أي مشكلة أو عقبة . فأبدى الأستاذ المارديني تشجيعاً كبيراً ، ووعده أن يتولى الإشراف المباشر علي وأن يتعهدني هو ونخبة من أقرانه بدروس خاصة تناسب مستواي العلمي ، في المعهد .

وشرح الله صدر والدي لهذا الرأي ، ويبدو أنه تصور أنني راغب في أن أواصل دراستي في المدارس الرسمية ، كسائر أندادي الذين التحقوا بتلك المدارس ، فأقبل إلي ذات يوم قبل أن عضي بي فيسلمني أصغر تلميذ إلى شيوخ معهد التوجيه الإسلامي ، ينصحني ويحدثني عن آماله التي يعلقها علي .. وقال لي فيا قال :

اعلم يـا بني أنني لو عرفت أن الطريق الموصل إلى الله يكمن في كسـح القهامـة من الطرق ، لجعلت منـك زبـالاً ، ولكني نظرت فوجـدت أن التطريق الموصل إلى الله هـو العلم به وبدينه ، فمن أجل ذلك قررت أن أسلك بك هذا الطريق .

ثم شدد علي وأكد كثيراً ، أن لا أجعل قصدي من دراسة هذا العلم أيّ شهادة أو وظيفة .. وأخذ عليّ ما يشبه العهد أن أقتنع بأي رزق يسوقه الله إليّ وبأي عمل كريم يقيني الله فيه .

رضيت متأثراً بكل ماقاله وأمرني به والدي رحمه الله .

وبعد أيام ، أخذ بيدي إلى حيّ الميدان الذي لم أكن رأيته ولا سمعت بـه إلى ذلك اليوم ، ومضى بي إلى دار الشيخ حسن حبنكة رحمه الله ، التي كانت على مقربـة من جامع منجك .

استقبله الشيخ استقبالاً حاراً ، وأكرم وفادته إكرام الحب والمبجل .. وكان الوقت ضحى والطلبة من حوله ، وسلسلة الدروس مسترة .. فجلس أبي يصغي إلى النهاية . ثم إنه حدث الشيخ بما جاء من أجله حديثاً طويلاً لم أعد أذكر شيئاً من تفاصيله ، ثم إنه تركني أمانة بين يديه وفي معهده ، ومضى عائداً إلى شأنه .

منذ ذلك اليوم انقطعت عن الدار ، وأصبحت طالباً داخلياً في معهد التوجيه الإسلامي ، لا بل طالباً في جامع منجك ، فإن اسم المعهد لم يكن قد ولد بعد . وكنت أتردد على الدار لرؤية والدي أيام الثلاثاء فقط من كل أسبوع ، أبقى عنده بياض ذلك النهار ، حتى إذا أقبل المساء استأذنته عائداً إلى منجك .

كنت أشترك مع الطلبة الكبار في الجلوس إلى دروسهم التي يتلقونها من الشيخ ، دون أن أعي منها إلا النزر القليل ، ولكني تبينت من بعد أن حضوري كان مفيداً .. ولكني كنت أتلقى بعد ذلك برنامجاً متكاملاً من الدروس المناسبة على أكثر من واحد من أولئك الطلبة الذين غدوا شيوخاً وأساتذة لي ، وفي مقدمتهم الشيخ محمود المارديني الذي كان المشرف الأول علي .

وفي أيام الثلاثاء كنت أتلقى على والدي مزيداً من الدروس .. تلقيت عليه دروساً في النحو وفي البلاغة ، وقد حفظت على يديه عقود الجمان للسيوطي ، كا درست عليه كتباً في المنطق ، والمقولات العشر ، ودرست عليه شرح جمع الجوامع في الأصول .

كان أبي سعيداً بارتباطي بذلك المعهد .. على الرغم من أن انقطاعي الكلي عن الدار كان يوحشه ، كا قد علمت ، وكان يكلفه الكثير من شؤون البيت وأعبائه التي كان يجب أن أكون أنا القائم بها . ولعل مما زاده سعادة وعوناً في تحمّل تلك الأعباء بصبر ، الصلة التي كانت تزداد حرارة وعمقاً بينه وبين شيخ المعهد الشيخ حسن حبنكة رحمه الله .

### فتن ، من نصائح الرفاق:

كان لي رفاق في الحي من أيام الطفولة ، اتجه البعض منهم فيا بعد إلى مدارس رسمية حكومية ، واتجه آخرون إلى صناعات أو مهارات حرفية .. فكان البعض منهم إذا رآني ، وعلم انقطاعي لطلب العلم في ذلك المسجد ، نصحني وحذرني من أن سلوكي هذا لن ينتهي بي إلا إلى فقر يجعلني عالة على الناس .. وكان يقول أحدهم إنه ليس أمامك إلا مستقبل واحد ، هو أن تصبح مغسلاً للموتى أو مؤذناً أمام الجنائز .. ويعود أحدهم فيقول : ألم تتعلم ما يكفيك لمعرفة دينك والقيام بوظائفه ؟ فلماذا تضيع عمرك في المزيد الذي لا حاجة إليه ؟!..

فأذكر أن تلك النصائح والتحذيرات ، كانت تطرق سمعي ، ثم لا تترك أي أثر في نفسي . ولم أكن أزيد على أن أقول لهم : عهد ألزمت نفسي به تجاه أبي ، لن أنكشه ولن أحيد عنه !.. وأتساءل اليوم عن الوقاية التي كانت تحميني من تلك التشويشات الخطيرة ، ولم أكن قد تجاوزت السادسة عشرة من عمري بعد . قلاأتبين إلا وقاية واحدة كان يحميني الله عز وجل في داخلها :

كنت أنفَّذ نصيحة ، بل أمراً أمرني به أبي : أن أتلو سورة يس صباح كل يوم ، ومساءه إن استطعت ، وأن أهدي ثواب تلاوتها إلى سيدنا رسول الله على ، وبعض العلماء الربانيين من رجال السلف الصالح ، أجل .. فلقد كنت ، ولا أزال ، أنفذ هذه الوصية بدقة جهد استطاعتي .

# كيف تزوجت وأصبحت عديلاً لأبي:

ولما أصبحت في الشامنة عشرة من عمري ، أصر رحمه الله على أن يزوجني ، وكان عيل إلى القول بوجوب تزويج الوالد ابنه ، إذا بلغ مبلغ الرجال ، وعلم أنه بحاجة إلى الزواج ، وكان في وسع والده أن يزوجه ، مستدلاً على ذلك بالحديث الذي رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس ، أن رسول الله على قال : « من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه ، فإذا بلغ فليزوجه . فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنا إثمه على أبيه » ولم يكن يبالي بما قد يقال من ضعف الحديث .

ولما عرض على الزواج ، فوجئت من عرضه هذا بما لم أكن أتوقع ، ولم أكن أفكر فيه أو أتهياً له . فاستعفيته وأكدت له عدم رغبتي في الزواج ، ولكنه أصر على رأيه ، وأخذ يقرأ لي صفحات من كلام الإمام الغزالي في الإحياء عن الزواج وضرورت وفوائده .. ورأيت أن إصراري على الرفض مقابل إصراره على التزويج سيزجني في معنى من معانى العقوق . فرضيت بما قد أصر عليه .

وخطب لي شقيقة زوجته التي كانت تكبرني بعدة سنوات ، وقبلت بذلك انصياعاً لرغبته وتلبية لأمره ، وكنت أعلم أنه ير بحالة عسر ، وأن أقل ما يتطلبه مشروع زواج ، من المال ، غير متوفر لديه .

فأذكر أنه باع جزءاً من الكتب العزيزة عليه في مكتبته ، ليوفر ما يكن أن يكون عوناً لتحقيق رغبته تلك .

وتزوجت .. وكان لي في ذلك الخير الكبير والحصن المنيع .

وكان من أهم ما شرح صدري ، وأثلج فؤادي باستجابتي لأمر أبي ، أنه طرق باب غرفتي ذات صباح وأنا نائم بعد رجوعه من صلاة الصبح في المسجد ، وكان ذلك بعد زواجي بأسبوع تقريباً ، وراح يناديني بصوت مرتفع قائلاً : أنت لا تزال نائماً ، والبشائر التي جاءتك تستوجب أن تقطع الليل كله ساجداً شاكراً !!..

واستيقظت على صياحه ، وخرجت أسأله عن البشائر التي يعنيها . فقال : رأيت الليلة في الرؤيا رسول الله على مقبلاً ومعه ثلة من الرجال علمت أنهم من أصحابه ، وقال لي : جئنا لنهنئ سعيداً بزواجه !..

كانت هذه البشارة أول ما أشعرني بسعادة ذلك الزواج ، ثم تلا ذلك الخير الكبير الذي أكرمني الله به والين الوفير إلى هذا اليوم .

### عود إلى معهد التوجيه الإسلامي:

بقيت أدرس في ذلك الجامع الذي تحول بعد ذلك إلى ما يسمى بمعهد التوجيه الإسلامي ، إلى أوائل عام ١٩٥٣ ، والحق أنني استفدت كثيراً خلال تلك السنوات ، وإني لأعدّها السنوات التأسيسية في حياتي العلمية ، وقد كان أكثر أولئك الطلبة الكبار أساتذة لي ، بالإضافة إلى كل من الأستاذين والمرشدين اللذين أخذت منها الكثير والكثير ، هما أبي وشيخي الشيخ حسن حبنكة الميداني رحمها الله .

ولكن الخطة الإلهية الخفية فاجأتني بالوصول أخيراً إلى جدار مغلق لا يتأتى اختراقه . فقد انتهى أمد دراستي في ذلك المكان الذي كان قد تحول إلى معهد شرعي نظامي ، وطُلِبت من جراء ذلك إلى الخدمة العسكرية الإلزامية (١) . ولم يكن أمامي من سبيل للتأجيل سوى أن أواصل دراستي على مستوى جامعي مقبول .. ولم تكن كلية الشريعة في جامعة دمشق قد افتتحت بعد . فكان سبيلي إلى تأجيل الخدمة الإلزامية محصوراً في أن ألتحق بكلية من كليات الأزهر !..

استخار أبي واستشار .. وأخذ يقلب الأمر على وجوهه ، وهو الذي حذرني من السعي لنيل الشهادات والبحث عن الوظائف . ثم إنه يخشى عليّ مما قد سمع من أحوال مصر وكثرة الفساد فيها .. ولكن ما العمل ؟.. لم يكن له أمام هذه النهاية من خيار .

لقد لاحظ أخيراً أنه ترتيب رباني ، جاء فوق ترتيبه ورغباته . ولاشك أن هذا الترتيب الرباني الذي ليس له فيه من إصبع أو خيار ، هو الخير .

أخيراً وجهني إلى الوجهة التي لا بديل عنها .. ونصحني فأطال النصح ، وعاد فذكرني بأن لا أجعل ذهابي إلى الأزهر سعياً وراء شهادة ، أو رغبة في الحصول على وظيفة .. وجددت أمامه العهد وأكدت له سلامة القصد ، ومضيت فالتحقت في ذلك العام ذاته بكلية الشريعة في جامعة الأزهر .

ومضت الأيام ، وحصلت على إجازة كلية الشريعة من الأزهر عام ١٩٥٦ . وعدت إلى دمشق ملتزماً بما قد أخذه على أبي .. ولما أعلنت وزارة التربية في نهاية ذلك العام عن مسابقة لوظائف تدريس التربية الدينية في المدارس الإعدادية والثانوية ، أقبل إلى جميع المعارف والأصدقاء يُهيبون بي أن أشترك في المسابقة ، ويذكرونني بأنها الفرصة السانحة .. ولكني رفضت بإصرار عجيب . ولم أشأ حتى أن أطلع أبي على هذا الضغط

<sup>(</sup>١) لم يكن الولد الوحيد معفياً من الخدمة الإلزاميَّة آنذاك .

الذي يلاحقني . وكان عذري الذي واجهتهم به أن أبي قـد أخـذ عليّ ميثـاقـاً أن لا ألتزم بأي وظيفة ، وقد عاهدته وأبرمت أمامه العهد ، فلن أخالف اليوم عهدي معه قط .

والغريب الذي لا أتبيّن له تأويلاً بيّناً قط إلى هذا اليوم ، أن أبي رحمه الله ، عاد في العام التالي فغير رأيه ، وأذن لي ، بل طلب مني أن أشترك في المسابقة التي أعلنت في ذلك العام !.. فاشتركت ، ونجحت ، ودخلت بدءاً من ذلك العام في سلك التدريس (۱) .

ينبغي أن أعلن هنا أن الله لم يضيعني ، ولم يتركني عالة على الناس كا قد خوفني بعض الأصدقاء بل أغدق علي من النعم ما لا يحصيه العد ، وما لم يكن لي فيه من مطمع قط . لم يتحقق شيء من ذلك بتدبير مني ولا من أبي ، ولا كان شيء من ذلك كله متوقعاً ولا داخلاً في الحسبان ، ولكنه المصداق الدقيق لقول الله عز وجل ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق : ٢/٦٥ - ٢] وإن في أولئك الأصدقاء ، الذين كانوا يلاحقونني بتحذيراتهم المخيفة ، من قد وقعوا في شر مما جذروني منه !..

# كيف كان يأخذ الأهلَ والأولادَ بتربية من ذكر الله :

كان الجانب المتميز في تربية والدي لأهله وأولاده ، أنه يذكرهم بالله في كل مناسبة ، و يجعل من كل حال يصيرون إليها أو يتقلبون فيها مناسبة لتذكيرهم بسطوة الله أو بكرمه وإنعامه .

<sup>(</sup>۱) قد تكون الحكمة ، أنه رحمه الله ، كان يريد أن يسمو برغبتي عن التعلق بالوظائف ، وأن لا أبتغي بعلوم الشريعة والدين ، حظوة دنيوية ، فقد كان يرى أنها جريمة كبرى في حق الله عز وجل .. فلما تصور أنني قد تحققت فعلاً بما أراد ، لم يعد يجد مانعاً من أن أستجيب لوظيفة دينية هي التي سعت إلّي ، ولم أستخدم معارف الدين وعلومه للسعي وراءها .

كان إذا وضع الطعام واجتمعنا معه على مائدته ، أمرنا جميعاً أن نجلس جلسة أدب ، حتى لكأننا ماثلون من هذه المائدة أمام الله .. وكم كان يطيب له أن يقول لنا في نشوة معدداً ألوان الطعام الذي أمامنا : هذا لون ، وهذا لون ثان ، وهذا ثالث ، وهذا رابع .. ألا تسألون ؟.. ماذا صنعنا لله عز وجل ، ومن نحن ، وما قيمتنا حتى يكرمنا الله بهذا كله ؟ ثم يردد قول الله عز وجل ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [التكاثر:

كان الصغار والكبـار يتـأثرون بهـذا التـذكير .. وكم شعرت ، بل شعرنـا جميعـاً ، ونحن نأكل ، أننا في عبادة من أجل العبادات .

ومنذ عشرات السنوات ، كان رحمه الله ، يجمعنا على ورد من ذكر الله صباح كل اثنين وخميس بعد صلاة الفجر ، فكان يجتع إليه في مجلسه بعد صلاة الصبح الصغار والكبار جميعاً . فيبدأ ويبدؤون معه بذكر ( لا إله إلا الله ) مئة مرَّة ، ثم ينتقل بهم إلى ذكر لفظ الجلالة ( الله ) مئة مرة (۱) ، ثم يقرأ ويقرؤون معه حزب الإمام النووي ، وهو مجموعة مأثورات من الأدعية والثناء على الله والالتجاء إليه . ولابد أن يوزع عليهم بعد ذلك ولو شيئاً رمزياً من الدراهم اليسيرة أو الحلوى .. وكان يوصينا جميعاً أن لا ندع هذا الورد الجماعي في هذا الميقات بهذا الشكل . وإنني لأحمد الله عز وجل أن وفقنا جميعاً : أولاده وأحفاده ، لأن نكون إلى هذا اليوم ملتزمين بوصيته مثابرين على النهج ذاته وفي المواقيت ذاتها .

<sup>(</sup>۱) لا يعكرن عليك صفو هذه الحقيقة التي لا يتيه عنها أي مسلم صدق مع الله في إسلامه ، ووقر حب المولى عز وجل في قلبه ، الجدل الذي يثيره بل يختلق موجباته بعض الناس حول مشروعية أو عدم مشروعية ذكر الله بالاسم المفرد .. وحسبك لتنجو بقلبك من هذا الجدل المهلك أن تذكر قول الله عز وجل و وَأَذْكُر الله بالاسم رَبِّكَ وَتَبَتَّل إِلَيْه تَبْتِيلاً ﴾ [ المزمل : ۸۷۳] فإن أول اسم من أسائه تعالى هو لفظ الجلالة ( الله ) وهو اسم مفرد . فأعجب لمن يجادل الله في أمر من أوامره ، دون أن يشعر .

وكم يطيب لي ويسرني أن أدعو إلى الالتزام بهذه الوظيفة اليسيرة في جهدها ، العظيمة في آثارها ، كل من عرف والدي فأحبه ، وكل من سمع به أو تعرف على سيرته من خلال هذا الكتاب ، فلسوف يجد بركة ذلك في نفسه وأهله وأولاده ، ولسوف يجد أثار ذلك سعادة وأنساً في بيته .

ولعل من أداء الأمانة ـ وقد اقتضت المناسبة ـ أن أروى للقارئ هذا الخبر الذي لن أزيد فيه على الواقع ولن أنقص منه شيئاً .

كان أبي رحمه الله يمضي أيام نقاهة قبل وفاته بعام ونصف تقريباً ، في دار لأحد الأصدقاء في بلودان . وحلسنا معه بعد صلاة الفجر من أحد أيام الاثنين أو الخيس ، نتلو هذا الورد الذي وصفته قبل قليل . كانت الغرفة التي نحن فيها مطلة على شرفة واسعة لدار تحتها . وكان بعض الفتيات يجبن على ما يبدو ، تلك الساعة ، على أرض تلك الشرفة .. فلما انتهبنا من وردنا ذاك وطلع النهار وامتد الضياء ، طرق الباب علينا طارق ، كانت بنات الجيران هن اللائي جئن يسألننا عن شيء رأينه وأدهشهن في ذلك الصباح .

رأين طيوراً كثيرة في غبش الظلام بعد صلاة الصبح ، سوداً أو بيضاً ، لم أعد أذكر ، تخرج أرسالاً متتابعات من الغرفة المطلة على شرفتهم والتي كنا نذكر الله فيها في ذلك الوقت . وكان السؤال الذي يثير عجبهن : ألم تروا تلك الطيور الكثيرة وهي تخرج من عندكم ؟

قلنا : إننا لم نجد شيئاً ، ولكنا كنا في تلك الساعـة مجتمعين جميعـاً نـذكر الله عز وجل .

### الأثر الذي تركته فينا هذه التربية:

والحق أنه مامنا إلا من اصطبغ بآثار هذه التربية التي أخذنا والدي بها ، شعوراً وعاطفة وسلوكاً . لقد كانت دارنا ولا تزال متميزة بهذه الصبغة .

وإنه لتعود بي الذكرى الآن إلى يوم فريد في حياتي ، شعرت فيه لأول مرة بعد يقظة من نوم ، أنني قد بلغت مبلغ الرجال ، واجتزت حدود عهد الطفولة من حياتي .

لقد تملكني آنذاك شعور غريب . واهتاجت في نفسي موجة عاتية من الوحشة والأسى ، إذ تبينت أنني قد دخلت في عهد التكليف .. وأن صحيفة قد هيئت باسمي ولمراقبة أعمالي منذ هذه الساعة . وقد غدوت من اليوم فما بعد هدفاً لمراقبة الملكين .. ولقد أخذني يومها تيار من البكاء ، لم أستطع التغلب عليه إلا بالالتجاء إلى أبي !.. أجل فلقد دخلت عليه غرفته وأخبرته ـ وياللعجب ـ بكل ما رأيت ، وبثثته مشاعري تلك ، ونشيج البكاء يتغلب على حديثي .

فهدأ من روعي رحمه الله ، موضحاً أن دخول الإنسان في عهد التكليف يحمل إليه من الخير أضعاف ماقد يعرضه للشر . فالأجر على الأعمال الصالحة والمثوبة التي يدخرها الله للعبد ، وسبل الوصول إلى محبة الله ورضوانه ، إنما يبدأ ذلك كله بدخول الإنسان في عهد التكليف .

إنني لأذكر ، فأعجب اليوم ، كيف جلست فصارحت أبي بهذا الذي كان الشباب ، ولا يزالون ، يخفونه عن أهليهم ؟ . . إن الذي جعلني أخترق حدود هذا الحياء ، ذلك اللهيب الذي أخذ يتلظى بين جوانحي ، فلم يكن لي من سبيل إلى إطفائه إلا بالالتجاء إليه .

ولكن من أين جاءت هذه المشاعر ؟ وما الذي أوقد بين جوانحي هذا اللهب ؟ إنها تلك التربية الربانية التي كان يأخذنا بها أبي ، ويلاحقنا بها في كل صباح ومساء .

ولم يكن ، رحمه الله ، يعتـد بـأثر التربيـة التي كان يـأخـذ بهـا أهلـه وأولاده ، إن تمثلت في مجرد علم يحفظ وأقوال تروى .. وإنما كان يعتد بهـا عنـدمـا تتمثل في شعور من

الحب والخوف والتعظيم والتبجيل .. ولذا فإنه لم يكن يكترث لما كان يسمع بين الحين والآخر عن تفوقي في دراسة ، أو اهتامي المتواصل بالعلوم والسعي إلى التحقيق فيها ، على أنه كان يوصي بالعلم ، كيف وهو الذي قال لي ذات يوم : نظرت ، فوجدت أن الطريق إلى الله هو العلم به وبدينه .. ذلك لأنه كان يرى العلم - على أهميته - وسيلة لا غاية .

لقد كان يفتش في كياني عن الغاية التي تكن وراء العلم ، أفتحققتُ بها أم بعد ؟ ولقد دعاني ذات يوم ، في مجال تفتيشه هذا ، فطلب مني أن أصوغ لـه مـا يشبـه قصيدة أو أبياتاً ، في الحب وحوافزه ومكنونه .

ولم أعد أذكر ، كم كان لي من العمر آنذاك .

المهم أنني اعتذرت ، بأنني لا أتقن الكتابة أو الخوض في هذا الموضوع .. فأذكر أنه تأثر مغضباً من اعتذاري هذا . ويبدو أنه رأى في اعتذاري ذاك دليلاً على أن معظم جهوده التربوية قد ضاعت سدى .

ومرت أيام ، بل سنوات ، تشرب فؤادي خلالها وهجاً من مشاعر الحب التي كان يبحث أبي عن أثر مَا ، لها في قلبي ، وساقتني هذه المشاعر إلى وقفة أمل وحب ورجاء بين يدي الله تعالى ، ثم إني سجلت هذه المشاعر وكتبتها تحت عنوان : مناجاة قلب كسير .

قلت لأبي : أتذكر يوم طلبت مني أن أصوغ كلاماً يعبر عن الحب كا تفيض به مشاعري ، فاعتذرت ؟ قال نعم .. قلت فها أنا اليوم قد أتيح لي أن أنفذ ما طلبت .. لقد كنت أنتظر أن أتمكن من صوغ ما تريد بصدق وانفعال ، لا بتكلف وافتعال .

وقرأت لـه مـاكتبت ... فتهلل سروراً رحمـه الله ، ولعلـه استبشر وأيقن أن هـذا الـذي استشعر قلبـه وهجـاً من قبس الحب ، لابـد أن يقوده الوهـج إلى حيث الينبـوع والمصدر ... وإنما مصدر كل حب وينبوعه ، محبة الله عز وجل .

### عباداته ، زهده ، وورعه

كان أبي \_ كا سبق أن قلت \_ ميالاً ، منذ صدر حياته وأيامـــه الأولى في الاتجـــاه إلى طلب العلم ، إلى كثرة العبادة ، وكان فريداً في هذا الاتجـاه بين زملائه .

والواقع أن هذا الاتجاه كان يتنامى في نفسه ، كلما تقدمت به السن ، وكلما ازداد عراكاً مع التجارب والأحداث .. فلكأن الحياة التي يمرّ بها ، كانت تزيده شعوراً بمدى عناية الله به وفضله عليه وحمايته له من الكثير من السوء الذي أحدق به ، ثم صُرِفَ عنه ، فكان شعوره المتزايد بمن الله عليه يدفعه إلى مزيد من الإقبال عليه والتبتل بين يديه .

غير أن العبادة في حياته رحمه الله ، لم تكن محصورة في نوع من أنواع معينة من الطاعات ، بل كانت أحواله المختلفة وتقلباته المتنوعة ، مصبوغة بمعنى العبادة موصولة بشعور فياض من التبتل لله أو الخوف منه أو الثناء عليه .

وقد يظن بعض من يقرأ هذا الكلام أنه ينطوي على شيء من المبالغة .. وإني لأذكّر الإخوة القراء بما قد ألزمت نفسي به في مقدمة هذا الكتاب ، من أنني سأبتعد كل الابتعاد عن أسلوب التضخيم والتهويل وجمع الألقاب أو المبالغة في الوصف . وأنني لن أبيّن إلا وقائع جرت وأحداثاً وقعت ومشاهدات سجلت .. ولعل القارئ يلاحظ أنني إلى الآن لم أجنع إلى استعال أي من ألقاب التفخيم ، ولم أرصف أيا من عبارات التبجيل والثناء ، وهذا هو النهج الذي سأسير عليه إلى النهاية بإذن الله .

كان أبي متعبداً من خلال الصلوات المتنوعة وإكثاره منها ، وكان متعبداً بتلاوة القرآن والمداومة عليها ، ومن خلال مناسك العمرة والحج وما تميز بــه من أعمال وأحوال

فيها .. وكان متعبداً من خلال خلواته في غرفته الصغيرة مفكراً ومتأملاً في العمر الذي قطعه ، والهجرة التي وفقه الله لها والنعم التي أكرمه بها . وكان متعبداً من خلال أوراده وأذكاره الكثيرة التي كان ملازماً لها ، وكان متعبداً من خلال زياراته للصالحين سواء منهم الأحياء والأموات . وكان متعبداً من خلال دروسه المتميزة للناس الذين كانوا يغشون مجالسه .

وها أنا أفصّل القول في كل من هذه الجوانب والأحوال ، بالقدر الذي أتذكر وأتأكد .

### صلواته ، وتهجده :

كان مكثراً من النوافل ، سواء منها المؤكدة وغيرها ، فلم يكن يدع وقتاً يرّ وللشارع فيه صلاة مستحبة ، إلا وقام فصلاها ، مؤثراً دائماً النهاية العظمى في عدد الركعات على النهاية الدنيا . مالم يكن معتلاً بعلّة تقعده عن أداء هذا الالتزام . وسواء ورد استحبابها في أحاديث صحيحة أو ضعيفة ، فقد كان يعزز الضعيف منها ويدعمه بقول رسول الله في الحديث الصحيح : الصلاة خير مشروع ..

وكان حرصه على التهجّد لا يقل عن حرصه على الفرائض .. ولم يكن يقنعه من ميقاتها قبل الفجر دقائق معدودات بل كان يصرّ على أن يقوم قبل الفجر بساعتين أو ثلاث ساعات .. كان يصلي أولاً ركعتين خفيفتين ، ثم يطيل الركعة من صلواته التالية ما شاء الله أن يطيل .. فإذا دخل السحر جلس على سجادته ، وأسلم نفسه لمشاعر الحزن ، من تقصيره والخوف مما هو مقبل عليه ، وأخذ يناجي الله آناً بالعربية وأخرى بالكردية مع نشيج وبكاء متواصل .

ولكم استيقظت على صوت بكائه وحديث نجواه ، يوم كنا جميعاً نسكن في غرفة واحدة ، في السنوات الأولى من وصولنا إلى دمشق .. ولكم سمعته في أوقات السحر

وما قبلها ، يتحدث عن الموت وما بعد الموت وما هو مقبل عليه .. ثم يردد باكياً هذه الأبيات (١) التي رسخت في ذهني منذ تلك الأيام :

يامن يرى ما في الضير ويسمع يامن خزائن جوده في قول: كن ما لي سوى فقري إليك وسيلة ما لي سوى قرعي لبابك حيلة حاشياً حاشياً

أنت المُعَـدُّ لكل ما يُتَـوقع أمنن فإن الخير عندك أجمع فبالافتقار إليك فقري أدفع فلئن رُدِدْتُ فأي باب أقرع؟ الفضل أجزل والمواهب أوسع

ثم إن صلاته لم تكن كصلاة أحدنا ، تلاوة باللسان ، وحركات مألوفة بالجذع والأعضاء ، مع قلب منصرف إلى الدنيا وشؤونها ، محجوب عن كل ما يتلوه ويردده اللسان ، بل كان إذا دخل في الصلاة تحول إلى كتلة من التذلل والصّغار بين يدي الله ، وإنساق في ذلك جسمه ومظهره وراء أحاسيسه ومشاعره المنصرفة إلى مناجاة الله عز وجل .. ولكم انتابته أحوال وهو في الصلاة ، خالياً في غرفته ، أو علناً في محراب مسجده .. وربما انتابته حال في مجلس له ، فقطع المجلس وقام إلى الصلاة .

حدثني الأستاذ الشيخ خير العلبي ، وهو من الرعيل الأول من طلاب وخريجي معهد التوجيه الإسلامي ، أنه كان جالساً في زيارة لوالدي ذات صباح . فطلب منه والدي أن يسمعه بعض الأبيات ، وللشيخ خير العلبي صوت شجي وروحانية نامية ، فأخذ ينشد له أبياتاً ، لم يتح لي أن أعرفها أو أحفظها ، فأخذ يصغي إليها بخشوع وأدب ، كا لو كان يصغي إلى قرآن ، ثم أخذته حال ، وصاح صيحة أفزعت الشيخ المنشد .. ثم إنه ترك الإنشاد والمنشد ، وقام يصلي !..

<sup>(</sup>١) وهي للإمام أبي القاسم السُّهيلي صاحب الرُّوض الأنف .

كان رحمه الله يأخذ على كثير من طلاب العلم ، والإسلاميين الذين يرون أنهم يشتغلون بالدعوة ، أنهم لا يقبلون من الصلاة إلا على وظائف عضوية يؤدونها ، وألفاظ محفوظة يرددونها .. ثم إن أحدهم يقف حتى في صلاته التي هو فيها مع الله ، وقفة المعتز بشأنه المتباهي بنفسه ، يميل رأسه إلى الأعلى ، ويمدّ ساقاً ويعدل أخرى .. وكم كان يحذرني بشدة من أن أركن إلى عادة هؤلاء الناس فأبتلى بمثل هذا الصلف . في وقت لن يكون الإنسان أكثر مهانة وذلاً منه في هذا الوقت .

### تلاوته وحفظه للقرآن:

اتجه أبي منذ شبابه إلى حفظ القرآن ، ولكنه لم يتم حفظه إلا بعد استقراره في دمشق ، بسنوات لم أعد أذكر كم هي .

والمهم أنه كان كثير التلاوة للقرآن ، أما قبل استكال حفظه له فعلى طريق إكال حفظه ، وأما بعد أن أتم حفظه ، فعلى سبيل المحافظة على المحفوظ ، واستئناساً بكلام الله وتدبراً لمعانيه ومراميه .

كان يختم القرآن في كل أسبوع مرة ، وكان يلـزم نفسـه بقراءة خمسـة أجـزاء في كل يوم ، يبدأ الختمة يوم السبت ، ويختمها الخيس ليلاً أي ليلـة الجمعـة . و يجعل من الجمعـة يوم راحة للقيام بوظائف أخرى .

وقد بقي محافظاً على هذا الالتزام طبق هذا النظام ، إلى ماقبل وفاته بأشهر ، مع استثناء أيام مرضه الذي انتابه في السنوات الأخيرة من حياته ، وهما مرضان . أبل من أحدهما وعوفي منه وعاد إلى أعماله ودروسه لعدة سنوات ، وامتد به الثاني ما بين شدة ولين إلى أن وافاه الأجل .

وكان يتلو القرآن حدراً ، وكثيراً ما كان يطلب مني أو من أحد أولادي أن يتابع ويضبط لـه حفظـه في القرآن . وكانت تستوقفه الآيـة أو الجملـة من الآيـة بين الحين

والآخر فيتأمل في دلالتها ومغزاها متأثراً متخشعاً ، أو يتساءل عن العمق الكامن في دلالتها ، مراجعاً ومنقباً عن ذلك في بطون التفاسير .

وإذا نالت الآية منه منالاً ، بقي أياماً بل أسابيع عدة يتدبّرها ويعيش معها ويتحدث عنها وعن تأثره بها للناس في دروسه ومناسبات وعظه .

من ذلك قول الله عز وجل : ﴿ وَللهِ غَيْبُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُهُ ، فَاعْبُدُهُ وَتَوكَّلُ عَلَيهِ ، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [ هود : ١٢٣/١١ ] ، فقد فعلت هذه الآية في نفسه أفاعيل كثيرة ، لاسيا قوله عز وجل : ﴿ وَإِلَيهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُهُ ﴾ . ولكم رددها في المناسبات وهو يتحدث عما في داخلها من دلالات .

ومن ذلك قول الله عز وجل: ﴿ أَلاَ لَهُ الْحَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٧/٥٠] وهو جزء من الآية الرابعة والخسين في سورة الأعراف. كانت تمتلك عليه هذه الجلة ( ألا له الخلق والأمر ) عقله ولبه ، فلم تكن تبارح فكره في تقلباته وأكثر أحواله ، وكم كان ينتشي بتردادها في المجالس والتنبيه إلى غزير معانيها وعظم مراميها .

ومن ذلك هاتان الآيتان اللتان كانتا تزجّان به في هم واصب ، واضطراب نفسي أليم ، وخوف من سواء المصير ، وهما قول الله عز وجل :

﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمَنَافِقُونَ وَالْمَنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُم فَالْتَمِسُوا نُوراً ، فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابٌ ، باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ، يُنادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُم أَنفُسَكُمْ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ، يُنادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُم أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُم وَارْتَبْتُم وَغَرَّتَكُمُ الأَمَانِيُّ ، حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُم بِاللهِ الغَرُورُ ﴾ [الحديد: الله وَغَرَّكُم بِاللهِ الغَرُورُ ﴾ [الحديد: ١٢/٥٧] .

كانت تَبْهَرُهُ هذه الصورةُ التي يمثلها كلام الله هذا ، لحال المنافقين يوم القيامة ، إذ يحاولون كشأنهم في دار الدنيا ، أن يندسوا في صفوف المؤمنين الصادقين ويتظاهروا

بصفاتهم لينالوا من مغانهم وأعطياتهم ، ولكنهم يُميّزُون عنهم ويطردون من صفوفهم ، ويقال لهم : عودوا فالتسوا لأنفسكم الخير فيا قد تركتم في دنياكم .. فلقد انطوى ذلك العهد الذي كان القضاء فيه بين الناس حسب ما يبدو لهم من الظواهر ، ومن ثم فقد كان الحجال متسعاً لنفاق المنافقين وكذب الخاتلين .. أما اليوم فالحكمة هي محكمة الله والقضاء إليه وحده ، وإنما يتبع الحكم اليوم ما كانت تكنّه القلوب لاما تظهره الألسن والجوارح ..

كان يردد هاتين الآيتين في كثير من الأحوال والمناسبات ، ويفيض في بيان دلائلها والمخاوف الكامنة في تضاعيفها .. وكم كان يدعو في أقصى ما يمكن أن تتصوره من ضراعة وتذلل ، أن لا يجعله الله يوم القيامة ممن يقال لهم : ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً . ولسوف نعرض طائفة من أدعيته هذه فيا بعد إن شاء الله .

هذه الأمثلة من الآيات التي ذكرتها غيض يسير جداً من فيض كبير كبير .. فقد كان شأنه الوقوف على معالم الآيات عضي وقتاً طويلاً في التأثر بها ، أو التدقيق في معانيها والغوص في فحواها وعمق دلائلها .

## أذكاره وأوراده:

إذا استثنينا الأوقات التي كان مشغولاً فيها بالصلاة ، والأوقات التي يتناول فيها طعامه ، والتي يسلم نفسه فيها إلى الرقاد ، فقد كان كل ما بقي من أوقاته وساعات عمره مليئاً بالأذكار والأوراد ، على أن لاننسى أن الاشتغال بالعلم وتلاوة القرآن ، من أجل أنواع الذكر . كان ذاكراً حتى في الطريق الذي يمشي فيه ، وكان يمزج ، جهد استطاعته ، سائر معاملاته الدنيوية ، بذكر الله عز وجل .

فإذا طافت به غاشية من الغفلة في ساعة ما ، عاودته الصحوة إلى الله سريعاً ، وأقبل من جديد يشتغل بذكره وورده .

وقد كان رحمه الله يظل يتذكر دقائق مرت به يوماً ما ، كان يعدّها من أوقات غفلاته التي مرت به ، ولكنّ الله تداركه فأرسل إليه من ينقذه منها .

قال: كنت في ضاحية من ضواحي بيروت - وقد كان ذهب إلى لبنان لخدمة مريض من أهالي الجزيرة - أتأمل في حديقة تفيض بأشجار الليون ، وقد تألقت بالزهر ، وفاحت رائحتها العبقة في المنطقة كلها ، واسترسلت أتأمل .. وقد جمعت يديّ خلف ظهري .

قال أبي : وإني لكذلك ، إذ بيد تمسك بساعدي ، من ورائي .. والتفتّ فرأيت رجلاً لا أعرفه ، ولا أذكر أني قد رأيته . سلّم عليّ ثم قال : هل لـك أن تـدلني على بيت صباغ الليمون ؟.. قلت له : أنا غريب عن هذا المحيط كله ، ولا أعرف أحداً فيه .

فنظر إليّ قائلاً : وأنا غريب مثلك !..

قال أبي : فكأنما استيقظت من سبات ، وعلمت ما يعني الرجل . وقلت لـ ، قلب المؤمن !..

لاأدري ما الحوار الذي جرى بينها فيا بعد .. ولكنه رحمه الله كان يرى في سؤال هذا الرجل الذي ربما كان من الصالحين ، إيقاظاً له من غفلته ، إذ انصرف بذهنه عن التأمل في مبدع الليون وزهره وفوح عبقه ، إلى التأمل في مجلوقه ومصنوعه .

وكان قد أرسل إليه أحد معارفه من ماليزيا يسأله عن أذكاره وأوراده في الليل والنهار ليقتدي به فيها . فأرسل إليه ببيان أذكاره وأوراده التي يحرص عليها كل يوم وليلة ، بما فيها المأثورات المعروفة بعد الصلوات ، وبعد الاستيقاظ من النوم ، وبعد الوضوء .. إلخ .

وهذه المأثورات معروفة ومثبتة في مثل كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله .

ولكني أثبت هنا ما وراء ذلك من الالتزامات التي كان مثـابراً عليهـا في كل صبـاح ومساء ، كما ورد في جوابه عن رسالة الرجل الماليزي .

- ـ قراءة سورة ياسين في كل صباح ومساء .
- ـ قراءة سورة السجدة والواقعة والملك في كل مساء .
- ـ مئة مرة : « سبحان الله وبحمـده سبحـان الله العظيم أستغفر الله » قبـل صـلاة الفجر .
- عشر مرات : « لا إله إلا الله » ومثلها « سبحان الله » ومثلها « الحمد لله » ومثلها « أستغفر الله » مابين أذان الفجر وصلاته .
  - ـ مئة مرة : « أستغفر الله الحي القيوم وأسأله التوبة » في كل صباح ومساء .
    - ـ مئة مرة سورة الإخلاص ، في كل صباح ومساء .
    - ـ مئة مرة « لا إله إلا الله » ، في كل صباح ومساء .
- مئة مرة « اللهم صل على النبي الأمي محمد وعلى أله وصحبه » في كل صباح ومساء .
  - ـ مئة مرة « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » كل يوم .
- ـ مئة مرة « لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير » كل صباح ومساء .
- هذا بالإضافة إلى مأثورات كان يتلوها في كل صباح ، يطول بنا بيانها ونقلها . مثل ورد الإمام النووي ، ومثل هذه الكلمات : « سبحان الله العلي الديّان ، سبحان الله شديد الأركان ، سبحان من يذهب بالليل ويأتي بالنهار ، سبحان من لا يشغله شأن عن شأن ، سبحان الله المسبح في كل مكان » . « اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، وأستغفرك مما لاأعلم ، إنك أنت علام الغيوب » ثلاث مرات .

ثم يقول : بسم الله ما شاء الله ، لا يسوق الخير إلا الله . بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ، بسم الله مأشاء الله ، ما كان من نعمة فمن الله .

كا كان يحرص على تلاوة القصيدة المضرية للبوصيري صباح كل يوم ، وهي التي تبدأ به :

يارب صل على الختار من مضر والأنبيا وجميع الرسل ما ذكروا وكان يبدأ بأوراد الصباح مع الفجر ، أما أوراد المساء فيبدأ بها بعد صلاة العصر ، فإذا شغل بعد العصر بدرس أو نحوه ، حاول جاهداً أن يقضي ما فاته بعد ذلك .

وبالجملة ، فلم يكن يُرَى في غرفت الصغيرة التي كان يلازمها إلا مشتغلاً بقراءة قرآن ، أو منهمكاً بالتحقيق في مسألة علمية ، أو حاملاً سبحة لقراءة ورد (١) .

وكان يحسن استقبال زائريه الذين يأتون ابتغاء فوائد دينية أو حاجات دنيوية مما يستطيع تقديم يد العون فيها . فإذا رأى أن مهمته انتهت ، وأنه أنجز ما قد طلب منه ، عاد إلى سبحته يواصل ذكره وورده .

<sup>(</sup>۱) كان يكره حمل السبحة للتظاهر أو التلهي والعبث بها ، بقدار ما كان يتعلق بها لإحصاء ورده من الأذكار .. ولعلك تسأل : إن في الناس من يقول إن استمال السبحة بدعة محرمة . فما تحقيق ذلك ؟ وأقول لك في الجواب : إن رسول الله يَظِيَّةُ ندبنا إلى أن نسبح الله في اليوم مئة مرة ، كا ورد ذلك في صحيح مسلم . فقل لهؤلاء الناس : كيف السبيل إلى ضبط هذا العدد ؟.. وأياً كان السبيل المقترح ، فينبغي أن يكون بدعة ، لأن السنة لم تنص عليه .. والتغريق بين أداة وأخرى لهذا الضبط تحكم باطل .. ولو عقل هؤلاء الناس لعلموا أن في الشريعة الإسلامية قاعدة تقول « ما لا يتم المطلوب إلا به ، فهو مطلوب » فإذا لم أتمكن من أداء ما هو مطلوب مني من الاستيقاظ إلى صلاة الصبح ، إلا بالاستعانة بمنبة ، فإن الاستعانة به مطلوبة .. وليس في العقلاء إلا من يدرك هذا الكلام ويؤيده . فإن رأيت من يتجاهله على الرغ من هذا البيان ، فاعلم أنه دلال على بضاعة فتنة . فإياك وإياه !..

### أدعيته ومناجاته:

كانت له رحمه الله ـ بالإضافة إلى الأدعية المأثورة التي يحفظها ويرددها ـ أدعية أخرى ، يعبّر بها عما تجيش بـ فنسـ من مشاعر الخوف من الله والتعظيم لـ والثناء عليه .

وكانت تمرّ ساعات وأوقات ، يدعو فيطيل فيها الدعاء ، ويثني على الله فيطيل الثناء . ومن أخص تلك الأوقات ، مساء الجمعة من يوم الخيس ، عندما ينتهي من ختمة القرآن . وكان يختمه على الأغلب بعد منتصف الليل ، حيث يكون خالياً في غرفته الصغيرة ليس معه فيها ولامن حوله أحد . فيدعو الله ما شاء أن يدعوه ، وربما انتابته أحوال غريبة أُخِذَ فيها عن نفسه ، وما أكثر ما استيقظت على أحواله تلك ، وأنا نائم في الغرفة المجاورة .

وقد كانت له صيغ من أدعية وألوان من المناجاة ، سجلها بخطّ يده في كتيّب لـ ، ويبدو أنه كان يعود إليها فيقرأها في أوقات خاصة .

ولعل من الخير أن أضع أمام القارئ بعضاً من هذه الأدعية التي كان يناجي ربه بها في أوقاته الخاصة فهي خير ما يعبر عن مكنون مشاعره ، ويصور بالغ تعظيمه لله عز وجل وباهر ثنائه عليه . وأنا أنقلها كما هي وكما قرأتها بخط يده :

# هذا واحد من أدعيته :

« اللهم لك الحمد حمد أهل السبوات والأرض ، من الأزل إلى الأبد ، كيف لا وأنت الحكيم الرحيم ، وأنت الغني الكريم وأنت العليم الحليم . يارب لو كانت أعضائي كلها أفواها ، وفي كل فم مقدار خلقك من الألسن ، وكل أعضائي أيديا ، والأشجار كلها أقلامي ، والبحار مدادي ، ثم كنت أثني عليك بكل لسان ، وأكتب بكل يد وقلم ، بل وتكون العيون كلها عيوني ، ثم أشير بها إلى

صفاتك ، ما كان قلبي يبرد ولا يصل إلى أدنى ما تستحق من الثناء عليك ، يا من لا يعلم قدره غيره ، ولا يبلغ الواصفون صفته كيف أثني عليك وكيف أعرفك حق معرفتك وأنت خالق كل شيء وولي كل شيء .. فأنا العاجز . اللهم صل وسلم على حبيبك وصفيتك وخليلك النبي الأمي الختار ، المقدم إليك من بين المقربين والأبرار ، صلاة وسلاماً لم يصل بها أحد من الأخيار ، دائمين متلازمين إلى يوم القرار ، تنبئان عن كل مااشتمل عليه مضون محمد وأحمد بل سائر أسائه ، وعلى آله وصحبه الأخيار ، كا صليت على خليلك إبراهيم وآله ، وأنزله المنزلة المقربة عندك يوم القيامة ، فوق منازل الأبرار .

سبحانك يا إلهي ، لا أحصي ثناء عليك . وإني مؤمن بك و بجلالك وعظمتك . ولكن عمري مضى في السفاهة والجهالة فلا أدري ماذا أفعل ، فلاحول ولاقوة إلا بك ، ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ، ناصيتي بيدك تصرفها كيف تشاء وتريد . فيارب : اليوم ليس يوم القيامة الذي تقول فيه لأهل النار : اخسؤوا فيها ولا تكلمون ، هذا زمان الدنيا والتوبة والرجوع ، فتب علي يا تواب ، وبدل ضعفي قوة في الدين ، واجعلني من المؤمنين الأقوياء والحكاء الأتقياء .

يارب: مالي سواك خالق ولا مالك ولانافع ولا ضارّ. فخذ بناصيتي إلى ما يرضيك . يارب: رجائى إن لم ترحمني فمن الرحمن ؟، يارب: إن لم تسترني فمن الستار؟ يارب: أسألك باسمك العفو الغفور الستار، أن تعفو وتغفر وتسترجيع هفواتي وعثراتي .

يارب: إن المسلمين لهم صالحات وسيئات ، ولكني لا أجد لنفسي صالحاً أقدمه اليك . إن السيئات سيئات ، والأعمال الصالحة الصورية هي في الحقيقة سيئات ، فإني ما عبدتك حق عبادتك وما عرفتك حق معرفتك ، فلم يبق إلا رحمتك ، فارحمني بما ينجيني من الظلمات إلى النور الذي لا ينطفئ ولا ينقطع .

يارب: لا تجعلني من الذين ينادون ألم نكن معكم ، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرّتكم الأماني .. يارب إذا نظرت إلى نفسي وعقلي ، فإني من أهل النار والبوار ، وإذا نظرت إلى كرمك وإحسانك ولطفك بالعباد ، أرى الأمر سهلاً .. يارب : إن قبلتني أو لم تقبلني ، فإن قلبي لا يصلح لغيرك ، ولا أجد من ينقذني أو ينفعني أو يضرني إلا أنت . فلا أترك الباب يامن لا يغلق الباب على أحد . ياأرحم الراحمين ، ياأرحم الراحمين ، ياأرحم الراحمين ، ياأرحم الراحمين ، ياأرحم الراحمين » .

# وهذه مناجاة أخرى يخاطب بها ربه عز وجل مثنياً ومعظماً وداعياً :

« اللهم لك الحمد حمد عارف أخرسته معرفته عن الكلام . اللهم لك الحمد حمد من أحصى ذنوبه ، وقبائحه ، فإذاً قد ملأت الأرض والسماء ، ثم نظر إلى عظمتك ونعمتك ، فإذا لا نهاية لهما ، فاستحيا منك نهاية الحياء ، فكاد أن يتقطع جسده ويتصدع قلبه حياءً وخوفاً منك . ثم نظر إلى رحمتك ورأفتك وعفوك وسترك ، وإذاً قد عمّت السموات والأرض وجميع الخلائق ، فرجع روحه إلى جسده .

يارب: إذا عرفتك بأنواع المعرفة ، وأثنيت عليك بأصناف الثناء ، أنا وجميع خلقك إلى الأبد ، فهو كقطرة صغيرة رميت في البحر الحيط . ومع ذلك فهذه النقطة ليست إلا منك ، فيتسلسل الحمد ، فآخره العجز عن حمدك ، يا خالق الحمد والحامد واللفظ والمعنى والكلام . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي القرشي العربي ، محمد المختار من بين الأنام ، وعلى آله وصحبه المهاجرين والأنصار الكرام .

اللهم يا من هو بكل كال موصوف ، ويامن هو بكل معروف معروف ، ويامن رحمته وعفوه للمذنبين بجنب قدرته وعظمته دليل لكاله وكبريائه ، بل

منتهى الكبرياء . فإنك قادر على إهلاكهم وسحقهم في طرف عين ، فالعفو منتهى الكال . ولامنتهى لكالك ياذا الجلال والإكرام .

ذنوبي وإن كانت عظيمة وكثيرة لا أحصيها ، ولكنها بالنظر إلى جودك وعفوك وكرمك ليست إلا كقطرة من أمطار رحمتك ، وليس عفوك لي من المحال شرعاً ولاعقلاً . فإنك فعال لما تريد . يارب فاجعل رجائي غير منعكس . فإنه ليس لي رب سواك ولارحيم غيرك ، ولا مأمول إلا أنت . أنت مالك الرحمة كلها ياغني ياكريم ، ياسميع ياعليم » .

#### **\$ \$ \$**

فإذا فتر لسانه ، رحمه الله ، عن الذكر والأوراد ، اشتغل قلبه بالفكر والتأمل ..

وإنما شغله الشاغل إذا تفكر ، أن يستعيد إلى الذاكرة ماضي حياته ، منذ طفولته ، إلى عهد انصرافه عن أعمال الفلاحة والزراعة إلى طلب العلم .. إلى هجرته في سبيل الله إلى الشام .. إلى التوفيق الإلهي الذي حالفه ولم يتخلّ عنه في يوم من الأيام ، بل في شاعة من ساعات حياته !.. ثم يخرج من صمته وتأمله ، فيقول منتشياً بكل مشاعره وأحاسيسه : الحمد لله الذي خلقني من أبوين مسلمين علماني كتابه ودينه ، ثم رزقني الهجرة في سبيله إلى الأرض المقدسة ، ثم وفقني وأخذ ييدي في بلاد الغربة ، بدون جدارة مني ولاقدرة على أيّ تدبير . وأكرمني بدار ملكني إياها ، بدون توقع ولاكثير جهد أو كفاح !..

كان في خلواته ، لا يفتأ يعيش مع ذكرى هذه النعم والآلاء ، ويستعيد إلى الذاكرة جزئيات المشاهد الكثيرة التي تكرس المزيد والمزيد من دلائل فضل الله عليه ورحمته به.. وربما انتابته من ذلك أحوال ، وربما رفع عقيرته ينشد باللغة الكردية أنا ، والعربية أنا أخر كلمات يثني بها على الله ويعلن عن عجزه عن شكره الشكر اللائق به .

أما عندما يرى أمامه واحداً من أهله وأولاده ، فلابد أن يحدثه حديثاً طويلاً عن قصة فضل الله عليه ، إذ كان طفلاً صغيراً لا يعقل ، ثم كيف أصبح طالب علم .. ثم كيف ذهب إلى وان وبتليس متطوعاً في الجهاد ، وكيف حماه الله من سفهاء الأكراد وجلاوزة أتاتورك ، ثم كيف أكرمه بالنعمة العظمى فرزقه الهجرة في سبيله ، وكيف أخذ الله بيده فرزقه وعلمه أصول المعايش والتجارة وهو لا يعلم منها شيئاً . ثم كيف أكرمه بعد الابن الواحد بالحفدة وأولاد الحفدة والذرية الصالحة ..

كان يقص علينا أنباء فضل الله عليه في ذلك طه ، من خلال حديث مفصل ، فإذا وصل من ذلك إلى النهاية ، وكلنا نصغي باهتام ، أخذه ما يشبه السكر من مشاعر التجيد لله والثناء عليه ، ثم قال لنا : والله ، والله ، لو أنّا جميعاً وضعنا رؤوسنا سجّداً لله على الأرض المتربة ، ثم لم نرفعها مدى الحياة ، لما أدينا شكر أقل نعمة من هذه النعم الجليلة كلها .

ثم يعود إلى نفسه فيخاطبها ، وهو في غمرة التأثر ، آه .. آه .. لقد أصبحت هنا شيئاً يذكر ، وغدا الناس يقولون عني : شيخ ملا .. شيخ ملا ..!.. ولم أكن إلا واحداً من مجاهيل الأكراد ( درويشاً ) بين الزملاء والأقران (١) .

لاشك أن هذا الفكر هو لباب الذكر .. وإذا كان الذكر الخفي هو أفضل أنواعه ، فيا المراد بالذكر الخفي إلا التذكر الذي يهين على القلب والنفس ، فيصرفها إلى شهود الله .

وقد كنا نلاحظ أن هذا الذكر الفكري ، كان يتنامى في نفس والدي كلما تقدمت به السن وامتد به الأجل .. بل لكأغا أصبح يجعل من تأملاته هذه ورداً يعيش

<sup>(</sup>۱) ليكن القارئ على يقين أنني لست هنا بصدد اختراع كلام خيالي أصوغه من خيالي كشأن المنشئين والقصاصين .. بل هو وصف أمين ، ودقيق جهد الاستطاعة ، لحال أبي ، وكلماته وأقواله .. ولقد انطبع في ذاكرتي معظم كلماته ومظهر تأثراته وأحواله وهو يكرر على مسامعنا بين الحين والآخر ورد ثنائه هذا على الله من خلال ذكر قصة حياته .

معه بين اليوم والآخر .. وكان إذا استسلم لتأملاته وعـاش معهـا ، حجب بهـا عن شؤون دنياه وتملكته منها نشوة غامرة من الثناء على الله .

### مناسك الحج والعمرة والزيارة:

أذى أبي حجة الفرض الأولى عام ١٩٣٠ عندما كنت في السنة الأولى من العمر .

ثم إنه لم يكتب له العود إلى بيت الله الحرام إلى أواخر الأربعينات ، على الرغم من أمله الكبير في أن يكرمه الله بحجة ثانية يرسّخ بها مثوبة أو قبول حجته الأولى ، كا كان يردد . ولكن ضيق ذات يده لم يكن يسمح له بتحقيق هذا الأمل .

وذات يوم زاره شاب جميل السمت ، لم يكن زاره أو رآه من قبل ، عرّف نفسه له بأنه الحاج حسن البحري ، وكان يستأجر السفن في موسم الحج ، ويتعهد بنقل الحجاج على ظهرها لأداء الحج .. جاء ليستضيف أبي في رحلة معه إلى الحج ذلك العام . وقبل أبي هذه الاستضافة شاكراً ، دون أن يعلم ما الذي دعا هذا الرجل الذي لا يعرف إلى أن يعرض عليه هذا الإكرام !..

كانت هذه أيضاً واحدة من النعم التي ما يفتأ يذكرها ويشكر الله عليها ، خلال ورد تفكره وتأمله ..

كان مطمئن النفس تجاه هذه الحجة الثانية التي جاءته على غير ميعاد . وتوثقت الصلة بينه وبين الحاج حسن البحري منذ ذلك التاريخ ، وأذكر أنه استضافه مرات أخرى بعد ذلك في رحلاته البحرية تلك ، مكرماً ومعززاً .

ثم إن الحاج حسن تعرض لحادث مروع في إحدى رحلاته تلك ، ونجا منه بأعجوبة . غير أنه سبّب له حالة مرَضِيَّة في جسمه أفقدته جلّ نشاطه ، وتوفي بعد ذلك بأعوام .

ومنذ أوائل السبعينات كان يطيب لأبي رحمه الله أن يتجه إلى البيت الحرام في أوائل شهر رمضان ، فيضي تتمة الشهر معتكفاً فيه ثم يتجه إلى المدينة المنورة ، فيبقى في جوار المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى موسم الحج ، ثم يعود بعد ذلك إلى دمشق .. وكان يؤثر أن يقوم برحلاته هذه على حسابه ومن ماله الخاص . على الرغ من عدم السعة المادية لديه .. وكان يرى أن ذلك أرضى لله عز وجل ، وأكثر لياقة مع أداء حق الربوبية على العبد .

غير أنه لم يكن يردّ أيّ دعوة إلى حج بدلٍ ، بشروط خاصة كان يلتزم ويلزم بها .

والذي أريد أن أنتهي إليه \_ وأنا بصدد الحديث عن عبادات والدي وخصائصها لديه \_ أنه رحمه الله كان يتمسك بعزائم الأحكام ، لاسيا تلك التي تتعلق بمناسك الحج والعمرة . فلم يكن يأخذ نفسه بشيء من رخصها قط ، إلا في أندر الحالات ولأقصى الضرورات .. هذا مع العلم بأنه إذا أفتى الناس ذكرهم بالرخص ولم يمنعهم منها .

لم يتح لي أن أحج أو أعتر مع والدي على طول تلك السنوات والمرات التي حج أو اعتر فيها ، وكم كنت شديد الظبأ إلى ذلك ، لا سيا عندما كنت أرى تسابق الناس إلى اصطحابه والحج معه ، وأسمع حديثهم عند الرجوع عن عظيم سعادتهم بتلك الصحبة ، وأسمع وصفهم لأحواله وعباداته وزياراته هناك . وسبب ذلك ، أنه كان يقيني مقامه في أداء كثير من الوظائف والواجبات ، التي لا بديل عني إذ ذاك في القيام بها .. ويبدو أنه أحس أو قدر ألمي لحرماني من صحبته في تلك الرحلات المتيزة التي كان الذين معه يتحدثون عن عظيم سعادتهم واستفادتهم من وجودهم معه فيها : فأرسل إلي رسالة ذات مرة ، وكان قد بدأ رحلته من أول رمضان ، يخفف من الألم الذي يقدر أنه ينتابني من أني أحرم من صحبته إلى تلك المناسك ، في حين أن الغرباء من الناس ينالون حظوتهم في وجودهم معه أثناءها .. كتب إلي يقول : إنني هنا أؤدي عبادة تعود إلى شخصي وحده ، أما أنت فقد أقامك الله عز وجل هناك في عمل مما يرضيه تعود فائدته إلى

الكثيرين من الناس ، فأنا فيما أقوم بـه من الوظائف كالفعل اللازمي المختص بـذاتـه . وأنت فيما توفق للقيام به كالفعل المتعدي الذي يعمل لغيره .

ولاريب أنه رحمه الله أرسل إلي هذا الكلام على سبيل التسلية والإرضاء ، أما الحقيقة الثابتة فهي أنه كان في مناسكه قدوة لكثير من الناس ومصدر خير وتعليم وإرشاد لهم .. وقد علمت أنه كان بين العيدين يجلس يتلقى في الحرم رغبات من يشاء في تدريسهم أياً من العلوم الشرعية لاسيا مناسك الحج

فحدثني أولئك الذين أتيح لهم أن يحجوا معه \_ وقد كان ابني محمد توفيق واحداً منهم \_ أنه كان يهتم بتطبيق دقائق السنة المتعلقة بمناسك الحج ، بدءاً من التوجه إليها وهو في دمشق إلى ساعة الانتهاء والرجوع .

أما الصرافه بالفكر واللسان عن الدنيا ومشاغلها ، والإقبال الكلي الدائم على شأنه الذي هو فيه من التعبد والتبتل والارتباط بالله عز وجل ، فشيء فريد قلما رأى الناس نظيراً له .. كان إذا سمع ممن حوله حديثاً عن الدنيا أو بعض مباحات المتع أو الطعام والشراب ، التفت مذكراً بأنهم إنما جاؤوا إلى هذه الأمكنة لينجردوا إلى الله من دنياهم وليفروا إليه من شواغلها وأهوائها .

وإذا كان من عادة الناس أن يجأروا إلى الله يوم عرفة بالدعاء ، فإن كل ساعة تمرّ عليه بعد الدخول في الإحرام ، هي كيوم عرفة بالنسبة لأولئك الناس .. قال لي كثير ممن كانوا معه يوم عرفة ، وابني محمد توفيق واحد منهم ، إنه لم يكن يلتفت في ذلك اليوم إلى أي من شؤونه الدنيوية أو علاقاته مع الناس ، إن هو إلاّ الإقبال على الله ذاكراً ومراقباً ومتبتلاً وداعياً .. قالوا فأما دعاؤه فيتد في وقفة واحدة من بعد الظهر إلى ساعة الغروب وقد يتخللها بعض الجلوس ذاهلاً عن الشمس اللافحة والحرّ الشديد ، غير شاعر بأي من الكلل الذي يشعر به الشباب . يدني أحدهم المظلّة من رأسه ليريحه بها من وهج الحرّ ، فإذا شعر بها أشار بيده ، مصراً ، أن يبعدها عنه .

كان يرى التظلل في ذلك الوقت نوعاً من الترفه ، وهو مناف للوصف الذي وصف به رسول الله عليه الحاج . إذ قال : الحاج أشعث أغبر ، فضلاً عن منافاته لعبودية الباسط يديه إلى الله بالدعاء .

قالوا: وكان يؤخذ عن نفسه في دعائه ، ويستغرق إما في مشاعر العبد الخائف من مصيره ، أو الحب الذي برّح به الشوق إلى لقاء حبيبه ، أو الذي رأى فيض الرحمات الإلهية في ذلك اليوم ، فاندفع يستنجد برحمته هذه ويسأله لنفسه ولذريته وإخوانه والمسلمين جميعاً صلاح الحال وتقويم الاعوجاج ومغفرة الذنوب ..

لم يتح لي ، كما قلت ، ولا مرة واحدة أن أكون معه في حجه ونسكه ، لأصف وصف الرائي بتفصيل وإطناب . وإنما أنقل ما كان يذكره لي الإخوة الذين فازوا بعيته ، ووقفوا طو يلاً طو يلاً يؤمنون على دعائه وقد اجتاحهم البكاء وراء نشيج بكائه .

أما أدبه في زيارة مثوى سيدنا رسول الله ﷺ ومسجده ، وآثار النبوة في مكة والمدينة وزيارته للبقيع وبقايا آثار المغازي ، فلا يمكن أن يستقل بوصف ذلك إلا العيون التي رأت ، وهيهات للأقلام أن تصل من ذلك إلى الشغاف .

أصرّ على أن يذهب فيدخل إلى البيت الذي ولد فيه رسول الله عِلَيْنَ متباركاً به ، وهو بيت معروف بمكة ، حوّلوه إلى مدرسة لتحفيظ القرآن . فكيف السبيل إلى ذلك ؟ والتبرك بآثاره عِلَيْنَةٍ هناك ممنوع .

دخل إلى مدير المدرسة ، في مكتبه وعرفه على نفسه أنه واحد من الراغبين في الانتساب إلى تلك المدرسة ، ليستكل فيها حفظ القرآن . فلبي المدير رغبته وأذن له في الدخول لهذا الغرض ، وأخذ أبي يجوب أطراف المكان متبركاً متخشعاً ، ثم تابع فجلس يصطنع الحاجة إلى من يحفظه القرآن . وكم هو مؤسف أن يجد المسلم نفسه مضطراً \_ وهو في بلد إسلامي بين مسلمين يتباهون بالإسلام \_ إلى أن يخفي عنهم قصده في التبرك بالمكان الذي تشرف بولادة سيدنا رسول الله فيه !!..

كان أبي ينزل كلما توجه إلى المدينة المنورة ، في دار متواضعة ، لرجل من الصالحين اسمه الشيخ محمد زكريا البخاري . وقد اتجه في إحدى السنوات بعد انتهائه من مناسك العمرة ، إلى المدينة المنورة ، وكان ذلك في شهر آب ، والحرّ على أشده . وكان ابني توفيق معه في تلك الرحلة . فأخذ منه الجهد وتأثر تأثراً شديداً بالحر ، ونال منه التجفاف . ولما وصل إلى دار الشيخ محمد زكريا البخاري ، كانت قد تهاوت حالته الصحية وانقطع عن الطعام والشراب ؛ فاستأذنه توفيق أن يأتيه بطبيب ينظر في حاله ، فأبى قائلاً : هذه خمسة وثمانون عاماً مرت كنت أنتظر فيها هذه النهاية في هذا المكان !..

يقول توفيق : فاستبد بي الجزع ، وأفزعني كلام جدي هذا ، وخشيت فعلاً أن تكون هذه هي النهاية ، فهرعت إلى مسجد رسول الله على فصليت ركعتين ، ثم قمت فاتجهت إلى مثوى سيدنا رسول الله ووقفت أمامه متضرعاً مستغيثاً بكل ماأملك من إلحاح ، أتوسل به إلى الله أن يشفي جدي ويعافيه مما به . ولما رجعت ، نظرت وإذ بجدي في حالة حسنة .. قلت له يبدو أنك ولله الحمد بخير ، قال نعم : أتاني في نومي الآن أناس يحملون إبريقاً فيه شراب ، وأرادوا أن يسقوني منه ، فقلت لهم إني صائم وكان صائماً فعلاً \_ فجاء أحدهم فأجبرني على فتح في ، وجاء آخر فأوجر الشراب في في فشربته .. فقال له توفيق : لقد منعتني من أن آتيك بطبيب ، فلم يكن أمامي إلا أن أشكوك إلى رسول الله ، ولقد ذهبت فشكوتك إليه ، متضرعاً ومتوسلاً به إلى الله أن يشفيك .

وأقبل إليه الرجل الصالح الشيخ محمد زكريا ، يقول له : كيف حالك الآن ؟ فقال له : شفاني حبيبي !..

فانتاب الشيخ محمد زكريا من كلام أبي هذا حال جعله يصيح : الله .. الله .. ثم ما هو إلا أن وقع مغشياً عليه ودام فترة على تلك الحال . ولما أفاق ، قال له أبي :

ياشيخ محمد ، إن صاحب المقام أعلى شأناً من صاحب الحال . فقال لـ ه الشيخ : نحن نسير على الطريق ، ونسأل الله أن يكرمنا بالوصول .

# زياراته للصالحين أحياء وأمواتاً:

كان أبي رحمه الله يرى أنه كما تتنزل الرحمات عند ذكر الصالحين ، فإنها تتنزل أيضاً في أماكن وجودهم ، سواء كانوا في الأحياء أو الأموات .

ولذا فقد كان يهتم بزيارة الصالحين ، ويتحلى بالأدب والتواضع الجم في مجالسهم ، ويرى أن ذلك من أهم الطاعات وسبل القرب إلى الله .. وكم كان يستشهد على هذا بالحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة جل جلاله : « أما إنك لو عدته لوجدتني عنده » .

وربما كان الصالحون الذين يـزورهم ويتـوخى رحمـة الله في القرب منهم ، ممن لا يؤبه بهم في المجتمع ، وقد لا يعـدون من طبقـة العلمـاء البـارزين والمتيزين ، بل ربمـا كانوا من الخاملين المغمورين .

وقد كنت أصحبه في بعض تلك الزيارات .. فكنت أعجب لشدة تأدبه وبالغ تواضعه معهم .. لم يكن يبرز شيئاً من علمه فيا بينهم ، وهو الفقيه الذي اشتهر بسعة اطلاعه ودقة معلوماته الفقهية ، بل كان يظهر في مظهر التلميذ الساكت والمستفيد ، إلا إن سئل أو ألجئ إلى الكلام لموجب شرعي .

كان يتجه بين الحين والآخر إلى حمص ، يقصد زيارة علمائها ، وبعض الصالحين المغمورين فيها . وكان يلمس في علمائها الصلاح وصدق الحب والتآلف فيا بينهم .

اتجه قاصداً إلى جبلة لزيارة إبراهيم بن أدهم رحمه الله ، وبعض الصالحين من الأحياء فيها .

ذهب إلى الرقة ، متجشاً بعض الصعوبات ، لزيارة أويس القرني فيها . وكان ابني محمد توفيق معه في هذه الزيارة ، وكان ذلك في شهر شباط من عام ١٩٧٢ . فحدثني عمد توفيق أنه لما خرج من زيارة سيدنا أويس القرني ، وقف في ساحة قريبة هناك يحدث بعض الناس عن أويس القرني ويذكر لهم بعضاً من ترجمته ومناقبه . ويبدو أن كلاً من حديثه ومظهره لفت أنظار الكثير من أهل الرقة ، فأحدقوا به يحدثونه عن المحل والجفاف اللذين أصيبوا بها في ذلك العام ، وراحو يتشبثون به ويلحون عليه أن يدعو الله لهم بالفرج والإغاثة ، وكأنما رأوا فيه منقذاً أرسله الله لهم .

وقد كانت الرقة تعانى في ذلك العام من جفاف رهيب ، وقال شهود عيان : لم يكن بوسع الناظر أن يرى عرقاً أخضر عن يمين الطريق أو شماله ، وكان المنظر الرهيب في محل ذلك مظهر المواشي الكثيرة ساقطة موتى هنا وهناك ..

قال لي توفيق: فأخذت جدي شفقة شديدة عليهم .. واستجاب لرجائهم قائلاً: فابحثوا لنا عن مكان مناسب نجتع فيه لندعوا لله عز وجل ، فأشاروا له إلى ساحة واسعة من مسجد قديم هناك فاتجهوا جميعاً إلى هناك ، وسرعان ماتسامع سائر أهل الرقة بالأمر ، فجاؤوا مسرعين من كل صوب . وأخذ أبي يدعو بتذلل وضراعة بالغتين ، كا هو شأنه عند الدعاء ، واجتاح القوم بكاء وظهر فيهم صدق الالتجاء إلى الله .

يقول توفيق : ونزل جدي ضيفاً تلك الليلة على بعض أهالي الرقة وكنت معه .. وفي الليل بدأت الأمطار تهطل .. ثم أخذت تشتد .. ثم ازدادت شدة ، وبدأت قطرات المطر تتساقط علينا من سقف الغرفة التي كنا فيها ، فأسرع صاحب البيت ينقلنا إلى غرفة أخرى . وبعد قليل أخذ يترشح سقف الغرفة الثانية ، ثم راحت المياه تتساقط علينا منها هي الأخرى .. وغرت أهل المدينة فرحة عظية بعد طول حزن واكتئاب .

وقبيل هذا التاريخ ، زار القدس ومسجد الخليل ، وحاول أن يذهب من هناك حاجاً إلى بيت الله الحرام ، فلم يتح له ذلك . فاتجه من هناك إلى بغداد ، وليس له في ذلك من قصد إلا زيارة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ، وسيدي معروف الكرخي ، وسيدي جنيد البغدادي والإمام أبي حنيفة النعان ، وبعض من يمكن أن يراهم من الصالحين الأحياء .

وفي دمشق ، كان المرحوم الشيخ صلاح كيوان واحداً من الصالحين الكثيرين الذين كان أبي يتقرب إلى الله بزيارتهم والتماس الخير والبركة في مجالسهم .

صحبته مرة في زيارته للشيخ صلاح كيوان ، فاستقبلنا في غرفة مشرفة عالية ، وكانت داره في إحدى الجادات العليا في حي المهاجرين ، كانت الغرفة مليئة بالناس ، وكانت تطل من خلال نافذتين قبليتين على كثير من البيوتات المنتشرة في الجادات الدنيا .

وصادف أن كان جلوسي مقابل هاتين النافذتين ، وكانت الستائر مرفوعة ودفء الشمس ينتشر داخل الغرفة ، وكان الوقت أواخر الشتاء فيا أذكر ..

وقع بصري ، وأنا أنظر من خلال النافذتين ، على نساء ينشرن ثياباً على سطوح بعض تلك البيوت . ولم يكن أحد من بقية الجالسين بحيث يتكنون أن يروا ماقد رأيت .

أخذت أفكر في هذا الابتلاء .. والعمل الذي يجب أن يفعله المسلم أمام هذا الواقع .. وتساءلت في نفسي : أيرخي أحدنا الستر ويستغني عن دفء الشمس في وقت هو أحوج ما يكون إليه ؟.. أم يكلف أولئك النسوة بأن لا يبارحن عقر دورهن لنشر ثياب أو لأي حاجة أخرى مشابهة ؟

أم الحلّ هـ و غض النظر كلما وقع البصر على ما لا ينبغي أن يراه أو يتابعه ؟ وجال في ذهني أن كل هذه الحلول من الصعوبة بمكان !..

وإني لَفِي هذا التساؤل مع نفسي ، إذ قطع الشيخ صلاح كيوان حكاية كان يذكرها لوالدي والتفت إني ، وكان في الزاوية المقابلة ولا يرى مما أراه أي شيء ، فقال :

يابي .. بدنا نصبر .. بدنا نصبر !!

ثم عاد فأقبل إلى أبي يتم له الحكاية التي كان يذكرها له !..

ولقد كانت لبدء المعرفة بين أبي والشيخ صلاح كيوان ، قصة نادرة وعجيبة ، أمسك عن الخوض فيها ، ظناً مني بأن ذلك أرضى لكل من الطرفين رحمها الله .

ولقد كان الإمام النووي ( محي الدين يحيى بن شرف النواوي ) من أبرز من يجلّهم ويجبّهم والدي رحمه الله ، وقد أجمع من ترجموا له على رسوخ قدمه في علوم الفقه والحديث واللغة والرجال ، وسموّ مكانته في الصلاح والولاية والتقوى .

وقد كان يحرص على زيارة قبره في قرية نوى جنوب مدينة دمشق ، كلما أتيح له ذلك . ولقد صحبته في أولى زياراته له ، ولم أكن قد تجاوزت العاشرة من العمر .. وكانت تظلل قبره آنذاك شجرة عجيبة تفجرت من داخله ، لا أذكر أني رأيت أكثر اتساعاً ولا أكبر ضخامة منها ... فلما أتيح لنا أن نعود فنزور القبر بعد سنوات ، نظرت وإذا بتلك الشجرة قد انكشت وتقلصت وعادت كتلة حطب يابس قائم وسط القبر .

وكان عمل أبي في زيارة هؤلاء الموتى ، يتلخص في السلام عليهم بأدب تام كا لـو كانوا في الحياة ، وربما تلى بعد ذلك شيئاً من القرآن ، ثم أنه يـدعو مـاشـاء الله لـه أن يدعو لنفسه وللمسلمين (١) .

<sup>(</sup>١) في الناس اليوم من ينكر قراءة القرآن على الموتى ، ويهون من أمر زيارتهم وربحا كان فيهم من ينكرها على القبر على الرغ من أمر رسول الله بها . ولعل من خير من فصل القول بدقة ، في مسألة قراءة القرآن على القبر أو عند للموتى ، الإمام القرافي في كتابه الفروق . وخلاصة ماقاله أن القربات ثلاثة أقسام ، قسم حجر

### ورعه وزهده:

كان رحمه الله شديد الورع في علاقاته ومعاملاته ، كثير الرقابة على لسانه وعلى ما يجري في مجالسه . فلم يكن يحرك لسانه بغيبة أحد ، ولم يكن يأذن لأيً من مُجالسيه أن يغتاب أحداً ، سواء كانوا ضيوفاً عنده ، أو كان هو ضيفاً في دار أحدهم ، وأياً كانت مرتبة الذي تورط فاغتاب .

ولم يكن يسكت على أي منكر يراه مها دق أو صغر ، ولكنه كان يستعمل في إنكاره أقصى درجات الحكمة واللطف . فإذا رأى من يقابل حكمته ولطفه بالخاتلة والخداع ، أخذ منه الغضب ولم يعد يبالي بأحد أو بشيء .

دخل ذات يوم داراً مع بعض من يُعَدّون من أهل العلم في الظاهر .. ولما استقر بهم المجلس رأى في إحدى زوايا الغرفة تماثيل من البرونز منصوبة للزينة . فنبه والدي صاحب الدار إلى أن اتخاذها محرم بالاتفاق . ونصحه أن يزيل هذا المنكر من الغرفة . وقبل أن يتجه الرجل مسرعاً إلى التماثيل ليزيلها ـ وقد بدا عليه القبول والانصياع ـ علق ذلك العالم الذي كان معه قائلاً : إنها لُعَبّ للأطفال ، ولعب الأطفال مقبولة استثناء كا تعرفون . فاستشاط أبي غيظاً ، أولاً لتغطيته منكراً مجمعاً على حرمته بباطل

الله حكه ومثوبته على القائمين به ، فلا يصل حكه ولا ثوابه إلى غيرهم ، كالإيان والإسلام . وقدم تم الاتفاق على أن الله أذن في بقل ثوابه للميت وهو القربات للالية كالصدقات والعتق .. وقدم اختلف فيه العلماء وهو الصيام والحج وقراءة القرآن . فعند مالك والشافعي لا يصل ثواب شيء منه إلى الميت . وقال أحمد وأبو حنيفة بل يصل ثوابها إليه .. وبعد أن ذكر القرافي أدلة الفريقين ، قال : « وهذه المسألة وإن كانت مختلفاً فيها فينبغي للإنسان أن لا يهملها ، فلعل الحق هو وصول الثواب إلى الموقى . فإن هذه أمور مغيبة عنا . وليس الخلاف في حكم شرعي ، وإنما هو في واقع أكذلك هو أم لا » أقول : وهذا الكلام في منتهى الدقة . فإن قراءة القرآن جائزة بل عبادة مبرورة على كل حال . ولكن الخلاف في وصول الثواب أو عدم وصوله . ولاشك أن الحيطة في هذه الحال تقتضي القراءة ثم ختم القراءة بدعاء في وصول الثواب أو عدم وصوله . ولاشك أن الحيطة في هذه الحال تقتضي القراءة ثم ختم القراءة إلى الميت ، والمأمول أن يستجيب الله الدعاء وتصل المشوبة إلى الميت .

من الكذب اختلقه ، فتاثيل البرونز ليست لعباً للأطفال ، ثانياً لعملية التضليل والخداع التي ظن أنها ستنطلي على الشيخ البعيد عن هذه التقاليع والعادات !.. ثالثاً لأن العالم بدلاً من أن يكون عوناً لكلمة الحق التي قبلها صاحب الدار ، حاول أن يحول بين الرجل وقبوله الحق ، وأن يغريه بإبقاء كل شيء على ما هو .

وكثيراً ما كان يذكر رحمه الله هذه القصة ، معبراً خلالها عن ألمه من أن ينتهي حال المسلمين إلى التخاذل على طريق الانتصار لدين الله والتواصي بالحق ، ثم يتساءل في حرقة بالغة : أين نحن من قول رسول الله عليه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله » ؟.

وأعود إلى الحديث عن ورعه ..

من المعلوم أن ورع المسلم قد يتجلّى في رقابته على نفسه وشدة اتهامه إياها ، وقد يتجلّى في اهتامه الشديد بمراقبة سلوكه وتتبع ماقد تجترحه حواسه وأعضاؤه .. وقد يتجلى في اهتامه بمراقبة نوع المال الذي يدخل جيبه والطعام الذي يدخل فه والطريق الذي يصل إليه المال أو الطعام منه .

وأعتقد أن كل من عرف والدي وخالطه عن قرب ، رأى فيه هذه الأنواع أو المظاهر من الورع ، كلَّها .

كثيراً ما كان يناقش في مسألة علمية في مجلس يضم جمعاً من الناس .. وما هو إلا أن ينقطع عن الحديث ويعود إلى الصت ، وفي الذهن صور وحوادث من هذا القبيل ، منها ما كان في مجالس بدمشق ، ومنها ما كان في حلب .. وسبب ذلك ، كا أخبرني فيا بعد ، أنه ربما أحس بأن حظاً للنفس يدفعه إلى الكلام والانتصار لرأيه ، فيغلب على ظنه أنها مناقشة خاسرة ليس له فيها من خير لدينه ، فيجنح إلى السكوت .

ولو كان في الحديث عن تلك المجالس ، ومن كان فيها ، والجدل الذي دار فيها بين أبي وآخرين ، من خير وفائدة للدين لضربت أمثلة ببعضها ، ولكني أخشى أن يكون العكس هو الواقع أو المتوقع .

ولأتحدث عن صور من ورعه في شدة مراقبته للمال الذي يأتيه أو الطعام الذي يدعى إليه ولعله أصعب أنواع الورع ، ولعل أكثر الناس قد ابتلي اليوم بنقيضه .

كان يحرص على أن لا يتسرب إلى جيبه أي مال مشبوه ، فضلاً عن المال الحرم . والمال المشبوه فيا يعرفه به العلماء هو المال الذي اختلط فيه الحلال مع الحرام ، وكان الحلال من الكثرة بحيث لا يكن تمييز الحرام منه . وأساس الحكم الشرعي أنه يجوز للولد أن يتناول قدر الحاجة من مال أبيه المشبوه ، وكذلك الوالد بالنسبة للولد ، والزوجة بالنسبة للزوج . ولكن الورع هو أن يبتعد الإنسان على المال المشبوه في سائر الأحوال . وقد كان أبي رحمه الله حريصاً على أن يفعل ذلك جهد استطاعته .

فهو لم يكن يأكل من مرتبي ، وكان يوصيني دائماً بأن لاأنفق شيئاً منه على أي قوت أو طعام يؤكل ، ويأمرني بأن أنفق منه على ماعدا ذلك من الاحتياجات الأخرى . ولاشك أنه لم يكن يفتي بحرمة الأكل منه ، ولكنه كان يلزم نفسه بما لم يكن يلزم به الآخرين حيطة وتورعاً . وكان يقول : إنّ مدخراته التي كان قد اكتسبها من كدّ يديه تكفيه لمعيشته الشخصية ، ومن ثم فربما كانت إضافة المال المشبوه إليها من الزيادة التي لاحاجة به إليها .

وكان إذا تلقى دعوة من أحد إلى طعام ، أرسل يحقق في مصدر ماله وكيفية كسبه ، فإن علم أن في ماله شائبة حرمة ، أو أنه من المال المشبوه كا أوضحنا ، افتعل أياً من الأعذار المكنة ولم يستجب للدعوة .

ذهب مع جمع من العلماء في أوائل الستينات إلى حلب ، في نطاق القيام بحملة انتخابية لانتخاب مفت للجمهورية العربية السورية (١) والاتفاق مع علماء حلب على كلمة سواء في هذا الأمر .

ولما رجع إلى دمشق ، أرسلَتْ إليه جهة مّا خمسين ليرة قيمة تذكرة الطائرة التي أقلته من دمشق إلى حلب . فرفضها بشدة قائلاً : إنني لم أخدم في رحلتي تلك وعملي الذي قمت به أي شخص لمصلحة ذاتية تعود إليه ، حتى أستحق أن أتناول منه هذا الأجر ، وإنما أديت من خلال عملي وسفري ذاك واجباً شرعياً أناطه الله بعنقي . فالمغنم في هذا لي ، والمغرم علي .

والحقَ أقول : ما رأيت في هـذا العصر مسلماً أكثر دقـة في اللقمـة التي تُقـدًم إليـه ليأكلها ، وفي القرش الذي يدخل جيبه من أين جاء ، وأكثر احتياطاً وورعاً في ذلـك لدينه ، من والدي رحمه الله .

وقد أنبأني بحادثة وقعت له في بعض أسفاره إلى الجزيرة ، وتتلخص في أنه نزل ضيفاً هناك على بعض الفضلاء . وذات يوم دخل الدار التي كان فيها رجل يحمل بطيخة ، وكان الفصل صيفاً والوقت حاراً . وبعد قليل قطّعت البطيخة وقدّمت فوضعت على مائدة الطعام .. قال أبي : فتناولت منها قطعة أو قطعتين ، واستأذنت صاحب الدار بعد قليل فقمت لأنام ، وكنا في وقت الظهيرة وحرّها .

قال أبي : فرأيت في منامي أن طبقاً مليئاً بالأقذار قد وضع أمامي ، وتناولت فأكلت منه شيئاً . وقمت من نومي متألماً مذعوراً . وأسرعت فجعلت أبحث عن الرجل صاحب البطيخة ، ولما رأيته استحلفته بالله أن يخبرني عن مصدر البطيخة التي كان يحملها . وبعد طول ملاحقة وإصرار ، قال إنه مرّ في طريقه إلينا بأرض يملكها فلان من الناس قد زرعت كلها بطيخاً ، ورأى هذه البطيخة فيا بينها فاستحسنها وجاء بها .

<sup>(</sup>١) - سأفرد فيها بعد فصلاً إن شاء الله عن علاقة أبي بعلماء دمشق ، وعن أيام نشاطاته وأيام عزلته .

فجعل أبي يضع إصبعه في أقصى حلقه ليستفرغ كل ماأكل ، ولكن دون جدوى . ويبدوأن هذه الحادثة مع الرؤيا التي رآها ، زادته تخوفاً من المال الذي لا يـأتي بطريق شرعي سليم ، فكان يهتم دامًا بالتعرف على المصدر الذي يأتيه منه المال أو الطعام .

كان إذا قدّم إليه أحدهم هدية من مال أوطعام ، فداخله الظن أوالشك بأنه ربما أعطاه إياه بقصد الزكاة ، أسرع فأعاده إليه ، فإن لم يتمكن أرسله لمن يعلم يقيناً أنه من مستحقي الزكاة .

وقد قيل له مرة : أفلست ممن يستحق الزكاة ؟ فقال : إذا بلغ الرجل سن الشيخوخة ، وكانت مدّخراته من المال تكفي لعام كامل ، فإنه ليس أهلاً لقبول الزكاة . ذلك لأن الغنى بالنسبة للشيخ المسنّ هو ذاك الذي يكفيه عاماً إثر عام .. وأنا من تتجاوز مدخراتي حاجة العام الكامل .

ولقد كان يتألم جداً إذا شعر أن في الأغنياء من يتقربون إلى مثله من العلماء بأعطيات يقصدون بها إسقاط ماعليهم من ديون الزكاة .. وكان يعدّها لوناً بشيعاً من مخادعة الله عز وجل ، إذ يحجبون هذا الحق الزكوي عن مستحقيه ويعودون به إلى من يطمعون أن ينالوا منهم مقابل ذلك المال حظوة ، أو سكوتاً على ماقد يصدر منهم من سوء ، أو يتخذوا بذلك لأنفسهم عندهم يداً من المدح والثناء .

#### **\$ \$ \$**

أما زهده ، فيخيل إليّ أنه لولا ذيول من الزوجة والأولاد كان يتحمل مسؤولية رعايتهم والنظر في معايشهم ، لآثر أن ينفض يده من الدنيا وأن يعيش حياة أزهد الزاهدين من أصحاب رسول الله .

كان إذا جلس إلى مائدة الطعام في داره ، ورأى ألواناً متعددة وضعت أمامه ، انتابه مزيج من مشاعر العتب على أهل الدار ، والخوف من سخط الله وعقابه ، والألم من عجز الجميع عن الشكر اللائق لله عز وجل .. وكم كان يخوف ويعاتب بقسوة آناً ولين آناً أخر ، من الركون إلى المزيد من متع الدنيا ولذائذها .. وكان كا قلت من قبل يعدد الأصناف المجتمعة على المائدة فيقول : هذا خبز ، وهذا أرز ، وهذا لحم ، وهذه خضرة ،

ويمضي في تعداد الأصناف كلها ، ثم يقول : أين نحن من النهوض بشكرها ؟ أليس هذا هو النعيم الذي سيسألنا الله عز وجل عنه ؟!

وكم انتهرني وشدد على في العتب بل التوبيخ عندما اشتريت مكتباً متواضعاً أضم فيه أوراقي وأجلس إليه لأعمالي الكتابية ، وكان ذلك في أوائل عهدي بوظيفة التدريس في الثانويات . ولعله كان عام ١٩٥٩ إذ خشي أن أكون قد انجرفت إلى سلوك سبيل الاهتام بالأبهة والمظهر ، إثر دخولي في سلك التوظيف .

اشتريت قطعة ثريا مرةً ، لأهديها لصديق بمناسبة زواج أو نحوه لم أعد أذكر المناسبة . وأعطيت لصاحب المحل بطاقة باسمي ، بعد أن كتبت عليها عنوان الصديق واسمه . وكلفته أن يبعثها إلى ذلك العنوان ويركبها في داره .

ولكن شاء الله عز وجل ، أن يقرأ الشخص الذي بعثها معه اسمي المثبت أصالة على البطاقة ، بدلاً من اسم المهدى إليه وعنوانه ، فجاء بالثريا إلى دارنا بدلاً من دار ذلك الصديق ولم أكن موجوداً آنذاك ، فحسب الأهل أنني قد ابتعتها لنا أو أن صديقاً ما أرسلها هدية إلينا ، ودخل الرجل فثبتها في المكان المناسب في غرفة الاستقبال ثم مضى .

وسمع أبي الخبر ، ودخل ينظر ، ولم أكن قد رجعت بعد .. وما هو إلا أن عاد فدخل غرفته الصغيرة وأغلق على نفسه بابها ، يجتر الألم والأسى من أن يتحول ابنه بعد طول التربية التي تعهده بها إلى هذا المتلهف على الدنيا وزينتها المعرض عن شأنه الذي هو مقبل عليه .

ولما جئت ، وفوجئت بالأمر الذي لم يكن لي فيه يد ، لقنني أبي درساً لا أنساه ، ولم يخفف من وقعه علي ، إلا علمه بعد ذلك بالخطأ الذي لم يكن لي فيه قصد . وهو الخطأ الذي جعل الثريا تستقر عندي بدلاً من أن أتصل إلى الصديق الذي أهديت واليه .

## موقفه من التصوف والبدع

# التصوف النقي سلم الوصول إلى غرات الإيمان:

كان أبي رحمه الله يجزم بأن التصوف النقي هو جوهر الإسلام ولبابه .

وكان يؤكد أن المسلم إذا لم يكن قد تشرب حقيقة التصوف ، فقد حبس نفسه في معاني الإسلام ، ولم يرق صعداً إلى حقيقة الإيمان .

وكان يلح على أن التصوف ليس كلمات تورث أو تنقل ولا معارف تحفظ ، ولكنه حال يتلبس بكيان المسلم يرقى به إلى مستوى شهود الله عز وجل . وإذا لم يرتفع المسلم إلى مستوى هذا الشهود ، فهيهات أن تكون نصوص الأحكام وحدها ، بكل ما يحف بها من مؤيدات الجزاء ، حافزاً كافياً للانضباط الحقيقي بمدلولاتها وأوامرها .

إن الالتزام الحقيقي بأوامر الله عز وجل يأتي نتيجة ازدهار ثمرات الإيان بالله في القلب وليس لهذا الإيان من ثمرات إلا حب الله وتعظيمه والخوف منه والرضا عنه والثقة به والاتكال عليه والفناء في ذلك كله عن الأغيار. ومن ازدهار مجموع هذه الثمرات الإيانية يتحقق معنى شهود العبد للرب. وهذا هو الذي يحجزه عن الحرمات ويضبطه على منهج الآداب والواجبات، إذ هو في كل أحواله وتقلباته، مع الله عز وجل في مراقبته له وذكره إياه وانسياقه في مشاعر الخوف منه والحب له والرضا عنه والثقة به. وليس للتصوف النقي من معنى إلا أن يأخذ المسلم نفسه بما يوصله إلى مستوى هذا الشهود. أو أن يأخذ نفسه بما يوصله إلى غرات الإيمان، أو يوصله إلى حقيقة معنى التوحيد، فهى ألفاظ شتى ولكنها جميعاً ذات دلالة وإحدة.

وكان يرى ، رحمه الله ، في الرسالة القشيرية ما يبرز حقيقة هذا التصوف النقي ، وما يكشف عن عيق ارتباطه بنصوص القرآن والسنة . ولذا فقد كان كثير المطالعة لها ، وكثير الاستئناس بها ، وعندما عجزت عيناه عن القراءة لما أصابها من ضعف في السنوات الأخيرة من حياته ، كان يدعوني إلى أن أجلس فأقرأ له منها الشيء الكثير .

وعندما رغب جمع من الطلاب أن يختار لهم كتاباً في التصوف يدرسونه عليه ، اختار لهم الرسالة القشيرية ، وأذكر أنه درسها لمجموعات من الطلبة أكثر من مرة ، وكنت أحضر معهم كثيراً من تلك الدروس .

### علاقة التصوف بالطرق:

لم يكن هذا التقدير الذي كان يراه أبي للتصوف ، مقتضياً بالضرورة أن يسري إلى الطرق الصوفية أيضاً . بل كان يرى أن التلازم منفك بينهها .

فالتصوف الحقيقي لا يمكن إلا أن يكون مأخوذاً من كتاب الله وسنة رسوله ، ذلك لأن السعي إلى الوصول إلى ثمرات الإعان بالله في القلب واجب رسمه القرآن وأكدته السنة .

أما الطرق التي رسمها كثير من الشيوخ ، كسبل تربوية لتحقيق الغاية ذاتها ، فلم تخل فيا مضى ولا تخلو الآن من البدع .

ونظراً إلى أن أبي رحمه الله كان شديد الإصرار على التصوف النقي ، من حيث إنه كان شديد الإصرار على الانضباط بنصوص القرآن والسنة ، شديد الحذر من التورط في البدع ، فقد كان ينبه دامًا إلى ضرورة التفريق بين التصوف الذي لا يمكن أن يحيا الإيان في القلب إلا به ، والطرق الصوفية التي كثيراً ما تكون بؤرة لكثير من البدع .

وكان يقول : إن الطرق الصوفية كلها لا تخلو من البدع ، غير أن الطريقة النقشبندية أقلها بدعاً .

لقد اتجه إليه كثيرون ، من داخل سورية وخارجها ، آملين أن يعطيهم واحدة من هذه الطرق الصوفية ليلتزموا بها ، ولم يكونوا يشكون في استجابته لرغباتهم نظراً إلى حبه الشديد للتصوف وشدة التزامه بأصوله وآدابه . ولكنه كان يفاجئهم بالاعتذار ، فإذا ألحوا ، أكد لهم أنه غير أهل لذلك . وكان ينصحهم بدلاً عن ذلك بالإكثار من ذكر الله ، وربما دلهم على ورد يداومون عليه من ذلك ، كا كان ينصحهم بتجنب الحرمات ، لاسيا في المال والطعام ، والتسك بأهداب الكتاب والسنة ..

وكثيراً ما كان يزوره بعض مشايخ الطرق ، من جهات شتى ، فيخوضون معه في الحديث عن الطرق وآدابها ومشكلاتها ، فكان يقول لهم بصريح العبارة : لقد تحول التصوف عند كثير من مشايخ الطرق إلى حرفة ، تفوح منها رائحة الدنيا وأهدافها . وكان يقول لهم : إنكم لا تسلّكُون مريديكم إلى حقيقة التصوف وجوهره ، وإنما تعطون كلاً منهم وظيفة من الأذكار ، يؤدي كل يوم أعدادها المطلوبة ، ثم يعود فينغمس في دنياه ولهوه كا يشاء ، ويظل يعاني من أمراضه القلبية الكثيرة ، دون أي تبلل أو تغير (۱) ، وما التصوف الذي يصطبغ به المسلم إلا نقيض ذلك تماماً .

وهكذا ، فقد كان والدي شديد الولع بالتصوف كثير التفاعل معه واضح الانضباط بسلوكياته . ولكنه كان في الوقت ذاته شديد الكراهية للبدع التي تتسرب عن طريقه ، في كثير من الأحيان ، وتترسخ في حياة كثير من الشيوخ والمريدين باسم التصوف أو تحت مظلته . ولقد قلت أثناء الحديث عن أسباب هجرته إلى الشام ، أن من أسباب ذلك ماكان يفعله بعض شيوخ الطرق الذين كانت لهم دالة عليه ، من تكليفه بجمع ما يحتاج إليه الشيخ من الحطب لغرض التدفئة في الشتاء من بيوت المريدين وبساتينهم ، ثم إرسالها إليه !.. وقد قلت أنه كان رحمه الله يشتري الحطب من ماله الخاص ثم يرسلها للشيخ دون أن يعلم .

<sup>(</sup>١) يقصد بالأمراض القلبية : الكبر والحسد والعجب والغرور وحب الدنيا ، ومشاعر الأحقاد والأضغان .. إلخ .

هذا ، ولقد كان التصوف في حياته معاناة عارسها لا مصطلحات وأقوالا يرددها . فكان يظل يأخذ نفسه بما يجعله مستغرقاً في شهود الله ومراقبته بعيداً عن الأغيار إلا في حدود التعامل الشرعي معهم ، وكان يظل يأخذ نفسه بالجاهدة الدائبة كي يطهر قلبه مما كان يسميه سخائم الشهوات والأهواء والأمراض الخفية التي تبعد الإنسان عن الله .

وكان شديد الاشمئزاز من أولئك الذين يجعلون من التصوف ركاماً من الفلسفات الكلامية ، يتحدثون عن الوجد والقبض والبسط ، والفناء والبقاء ، والأحوال ، وهم عن حقيقة ذلك كله بعيدون وتائهون . وكثيراً ماكان يشبههم بمن راح يصف للناس الخرة ومذاقها ونشوتها ، وهو لم يحصل منها على أيّ مذاق قط .

والآن ، وقد أوضحت فيا أحسب مدى تقديس أبي رحمه الله للتصوف النقي ، وشدة تمسكه به ، معاناة وسلوكا ، لاحديثاً عنه واحترافاً به ، ينبغي أن أبين فيا يلي موقفه من أمور وقع كثير من الجدل فيها ، أو بدع صبغت بصبغة التصوف وما هي منه في شيء :

### الرابطة وأصلها:

معنى الرابطة فيا يقرره ويحرص عليه كثير من مشايخ الطريقة النقشبندية ، هو أن يبدأ المريد في أول توجهه إلى ذكر الله عز وجل ، فيتصور شيخه ويجعل من تصوره هذا فاتحة ذكره لله عز وجل .. ويوصي هؤلاء الشيوخ مريديهم بهذا العمل على أنه ضرورة لابد منها . ووجه ضرورته في نظرهم أن المريد لا يستطيع أن يستلهم ذكر الله عز وجل إلا إذا تصور الشيخ أولا ، إذ إنه هو الذي يمكنه من دخول الحضرة الإلهية ذاكراً ومراقباً .

هذه الرابطة ، بهذا المعنى ، كان أبي رحمه الله شديد الإنكار لها ، وشديد الإنكار على من يدعون إليها من الشيوخ أو من يمارسونها من المريدين .

ولقد دعت المناسبة ذات يوم فتحدثت عن هذه الرابطة في أحد دروسي العامة ، وأوضحت حرمة هذا التوجيه وهذا السلوك ، وبراءة التصوف من هذه البدعة التي أقحمت فيه .

وكان أن بلغ كلامي هذا ، سمع أحد شيوخ الطريقة النقشبندية في الجزيرة ، فزار أبي ليشكوني إليه ، ظاناً ـ نظراً إلى شدة تمسكه بالتصوف ودفاعه عنه ـ أنه يقول بهذه الرابطة المنكرة ويدافع عنها .. جلس الشيخ يروي لأبي ما بلغه من حديثي عن الرابطة وإنكاري لها ، وكنت أسمع ، وكان من عادتي أن أجنح إلى الصت في مجلس والدي إلا أن طلب مني الكلام أو اقتضى الأمر ذلك .

ولما أنهى الشيخ حديثه ، قال له أبي رحمه الله : إن هذا الذي قاله سعيد صحيح !..

ثم قال له : إن المسلم إذا جلس يـذكر الله ، يجب أن لا يستحضر حتى صورة رسول الله في ذهنه ، فكيف بصورة الشيخ ؟

ثم فصل له القول في أصل هذه الرابطة فقال: إن الرابطة عند قدماء شيوخ الطريقة النقشبندية لم تكن تعني أكثر من حب المريد للشيخ ، وهو حق لا اعتراض عليه ، لأن علاقة الشيخ بالمريد ، هي علاقة تربية وتسليك ، ولن ينصاع المريد لتربية الشيخ إلا إن أحبه ووثق به . غير أن هذا الحب ما ينبغي أن يحضه المريد إلا للشيخ الذي جمع بين العلم والسلوك واستقام على الرشد والخلق الإسلامي الحميد ، وكان مثال الزهد والورع والتقوى .

ثم أشار أبي للشيخ إلى مكتوبات الإمام الرباني أحمد الفاروقي السرهندي ، وأوصاه أن يعود إليه ليجد فيه تفصيل هذا الكلام الذي أوضحه له (١).

<sup>(</sup>١) والمكان الذي أحال إليه والدي من هذا الكتاب هو المكتوب التسعون والمئة ، في التحريض على مداومة الدكر مع بيان كيفية الذكر . ج١ ص١٦١ طبعة إستانبول . أقول : ولكن السادة آل الخزنوي في ح

أقول : وإنما استحدث هذا المعنى البدعي الخطير للرابطة بعض المتأخرين من مشايخ الطرق ، إمعاناً منهم في حملهم المريدين على تقديسهم وتعظيم شأنهم .

وقد سمعت كلاماً لهذا الشيخ الذي جاء إلى أبي يشكوني إليه في مسألة الرابطة ، قد سجل على شريط بصوته ، يقول فيه للناس من خلال درس عام « إن محبة الشيخ مقدمة على محبة الله عز وجل » !.. ثم قال لهم : لعلكم تستعظمون هذا الكلام وتعجبون منه .. فاعلموا أن سبب هذا الذي أقوله لكم هو أن الله من الكبر والعظم والسمو بحيث لا يستطيع قلب المريد أن يستوعب حبه مباشرة دون سلوك سبيل إلى ذلك ، وإنما سبيله أن يحب الشيخ ، فإذا أحبه ساقه حبه له إلى حب الله عز وجل . ومن هنا يتجلى معنى قولنا إن محبة الشيخ أقدم من محبة الله !.. (١)

الجزيرة ، يصرون على أن الرابطة النقشبندية لاتصح إلا بالمعنى الأول ، وهو تصور المريد للشيخ عند فاتحة ذكره لله .. ويؤيدون رأيهم هذا بما ينقلون من القول بذلك عن الشيخ مولانا خالد النقشبندي والشيخ أمين الكردي .. والله المستعان أن يلهمنا الصواب وأن يعصنا من الزلل في القول والعصل ، وأن يحرزنا من العصبية للنفس والهوى .

<sup>(</sup>١) وهذا هو نص كلام الشيخ :

<sup>«</sup>حتى في كتب الطريقة موجود عبارة ، لكن المفروض الإنسان ما يتسرع ، بل يفهم .. العبارة تقول : محبة الشيخ مقدم على محبة الله . لا تتسرعوا حتى نفسر . فقالوا : معنى مقدم على محبة الله ، مومعناه أفرض أو أعظم أو أنفع من محبة الله . لا .. قالوا : مقدم على محبة الله يعني للريد لا يصل أولاً إلى محبة الله لأنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى . رب العالمين رب كبير وعظيم ، والعبد عبد ضعيف ، ما في تناسب وتجانس بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى . لكن في تناسب وتجانس بين المريد والشيخ ، إذا كل بني آدم . لذا يقول محبة الشيخ مقدم . يعني المريد يتعلق بالشيخ ، محبته مولذاته ، لا . المفروض محبة الله . لكن يتعلق بمحبة الشيخ حتى يتعلم المحبة ، إذا لم يتعلم الحبة صعب رأساً يصل إلى محبة الله ، فبعدما يتعلق بالشيخ وتحصل محبته ، وهالحبة إسمها محبة مجازية ، بعدها الشيخ يُرفع من البين وتبقى محبة الله سبحانه وتعالى » إه . أقول : قارن بين هذا الكلام وبين قول الله تعالى عن عباده المؤمنين : ﴿ .. والذين آمنوا أشد حباً لله كه لتلاحظ مابينها من علاقة النقيض بالنقيض .

ولاشك أن هذا الكلام ينطوي على زيف كبير. فإن كل إنسان مفطور على بحض إنسانيته على محبة الله عز وجل ، ولكن أحداً لم يقل بأن كل إنسان مفطور على محبة شيخ الطريق. وإن الصفات الثابتة لله عز وجل من عظمة وكبرياء وقدرة وباهر سطوة وواسع رحمة .. من شأنها أن تيسر السبيل المباشر إلى محبة الإنسان لهذا الإله الخالق ، لاأن تبعده وتعقده . وإذا أحب المريد شيخه ، فبحبته لله يحبه ، لا العكس كا يوهم كلام ذلك الشيخ .

وقد كان الناس يغشون مجلس أبي يزيد البسطامي قدس الله روحه ، وقد ظهرت شدة محبتهم له ، فيناجي ربه قائلاً : أي رب .. إنك تعلم أنهم يـزورونـك أنت ، ولكنهم رأوني عندك فأقبلوا إلي .

هذا هو الكلام الحق المنبثق عن صدق العبودية لله ، لاذاك !..

ولو أن إنساناً لم يعرف الله ولم يحبه قط ، فمحال أن يحب الشيخ الذي يتجمل أمام الناس بمحبته لله ، إلا أن يحبه لشيء من متعه وفوائده الشخصية أو الدنيوية .

## آداب الذكر وموقفه من التثني فيه:

لم يَرَ والدي أكثر تخشعاً وأدباً وإطراقاً للرأس ، منه في حالة ذكره لله عز وجل .

وكان يدعو إلى ذلك ويأمر به .. وكان يذهب إلى ماذهب إليه جماهير العلماء من أن افتعال التثني أثناء ذكر الله محرم ، وربما سماه في كثير من الأحيان رقصاً . وكان يستشهد في ذلك بكلام العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام ، وبكلام ابن حجر الهيتمي في كف الرعاع . وبكلام آخرين .

غير أنه كان يحترم اجتهادات الآخرين ، ولا ينكر عليهم شأنهم ، ولكنه لم يكن يشترك معهم في القيام والتثني إن هم فعلوا ذلك .

ولقد كنت معه مرة في مجلس ضم جمعاً من أهل العلم ، وفيهم ثلة كبيرة من الناس ، كانوا يصغون إلى بعض المنشدين . وما هي إلا دقائق حتى هبوا جميعاً قائمين ، وراحوا يذكرون الله مع التثني والانضباط بالنظام الذي يسمى ( الحضرة )(١) .

لم يقم أبي معهم .. بل ظل جالساً يذكر الله معهم في مكانه ، وكان الناظر إليه لا يرى فيه إلا كتلة من الأدب والخشوع والحضور مع الله عز وجل .. وفي الناس الذين كانوا يحضرون ذلك المجلس من يقول : إنه رحمه الله قام بعد ذلك ، وقد تحكت به حال أخرجته عن الالتزام بوضعه الإرادي . ولكني لا أذكر شيئاً من ذلك الآن . ولست أنكره ولا أثبته .

أياً كان الأمر ، فإن مما لاريب فيه أنه لم يكن يفتعل التثني والقفز انسجاماً مع النذاكرين الذين من حوله ، ولم يكن يقره . ولكن إذا استفزه الحال وأخرجه من طوره فذلك شيء آخر .

<sup>(</sup>١) كان ذلك في دار السيد المنتصر الكتاني عافاه الله . وكان ذلك في الستينات .

وقد زار رحمه الله عمّان ، في أوائل السبعينات ، وكان ابني محمد توفيق بصحبته ، وصلى الصبح في مسجد الحسين ، وصادف أن كان في المسجد مجلس ذكر ، فاشترك معهم ، وبعد قليل قام الجميع إلى ( الحضرة ) فبقي جالساً حيث هو يذكر الله معهم بخشوع وأدب . وبعد قليل هب واقفا ووضع كفا على أخرى كهيئة المصلّي وقد ظهرت عليه علائم حال استبدت به ، جعلته في ذهول عن كل ماحوله .. ولما جلس القوم وانتهت ( الحضرة ) ظل أبي واقفاً كا هو ، على الحال ذاتها . مما لفت أنظار الناس إليه وزجت بكثير منهم في موجة من الخشية والرهبة المنبثقتين عن حقيقة ذكر الله عز وجل . وعن التأثر الذي يتركه في الكيان وفي المكان .

وصفوة القول أنه رحمه الله لم يكن ينكر القيام أثناء الـذكر بحـد ذاتـه ، ولم يكن ينكر وجود إنشاد يصاحب الذكر عن قيـام أو جلوس ، ولكنـه كان ينكر التثني والقفز المفتعلين ، أي عن قصد وإرادة .

### التصوف والعلم:

لم يكن رحمه الله يقيم وزناً لتصوف لم ينهض على أساس من العلم السليم بكتاب الله وسنة رسوله . وكان يرى أن صدق الانفعال بثرات الإيمان التي هي حقيقة التصوف ولبه ، لا يأتي إلا من سعة العلم بالله عز وجل وبرسوله على الله عن وبالشرائع والأحكام التي خاطب الله بها عباده .

وكان إذا رآني مكثراً من الانصراف إلى كتب التصوف والرقائق ، عباتبني وربحا انتهرني ، وحوّلني عنها إلى دراسة الفقه ومعرفة الحلال والحرام .. فإذا رآني مستغرقاً في دراسة الفقه ونحوه كالتفسير والحديث والسيرة وعلم الكلام ، ردّني في عتاب مماثل إلى كتب معينة منتقاه في التصوف وعلم السلوك إلى الله .

ومعنى هذا أنه كان ينبهني دائماً إلى أن العلم وسيلة لابد منها ، وأن التحقق بالتصوف الذي هو ثمرات الإيمان ، غاية ، ولكنها لاتنال ولا يتم الوصول إليها إلا على طريق من العلم .

وكم كان يروي لي حكايات وقصصاً تجسد وتبرز مـآل من خـاضوا الطريق إلى الله دون ضوابط من العلم بالشريعـة وأحكام الحلال والحرام ، فوصلوا إلى ضلالات مهلكـة ، لم يتخلصوا منها .

وكثيراً ما كان يحدثني في هذا الصدد بقصة تروى عن الشيخ عبد القادر الجيلاني ، وخلاصتها أنه بينا كان ذات يوم جالساً في محرابه يذكر الله ويراقبه .. إذ سمع هاتفا يقول له : يا عبد القادر ، أبشر ، فقد أسقطت عنك التكليف !.. ولما صحا الشيخ إلى نفسه أخذ يفكر في صاحب هذا النداء ، وفي مدى احتال إسقاط الله الأحكام التكليفية عن أحد من عباده قبل الموت ، على ضوء ما يدلّ عليه كل من القرآن والسنة ، وكان الشيخ عبد القادر عالماً جليلاً وفقيها متكناً . فصاح الشيخ قائلاً : إخساً ، فقد عرفتك أيها الملعون . قال فعاد إليه النداء يقول : لولا علمك بالشريعة لأضللتك ، وكم من شيخ مثلك جاهل بها أرديته في أقصى أودية الضلال .

لم يكن يهتم أبي كثيراً بالوقوف على سند هذه القصة ودرجة صحتها . ولكنه كان حريصاً على فهم مغزاها الصحيح وأخذ العبرة منها . فالجهل بالشريعة يزج المسلم في أرض عراء يسهل على الشيطان أن يقتنصه فيها ، أما العلم السليم بأحكامها فيضع المسلم منها فيا يشبه الحصن المنيع الذي يقيه من وصول الشيطان إليه .

وليأذن لي القارئ أن أعبر لأول مرة ، منذ بدئي في كتابة هذه السيرة ، عن شعوري الذي كنت أبعده جهد الاستطاعة عن مجال الوصف لواقع ينبغي أن أنقله في منتهى الموضوعية ، وعما قد يكون للذات من حظ فيه .. إن شعوري الذي أود أن أعبر عنه الآن هو إعجابي بذلك التوازن النادر في حياة أبي رحمه الله ، بين الاهتام الشديد

بعلوم الشريعة الإسلامية وفي مقدمتها أحكام الحلال والحرام المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله ، والاهتام الشديد أيضاً بالاصطباغ بالتصوف الذي هو ازدهار ثمرات الإيمان في القلب من تعظيم لله وخوف منه وحب له ورضا عنه وثقة به وتوكل عليه . فما كنت تجد جانباً منه يطغى على جانب قط . بل كان كل منها في حياته عوناً للآخر ، وخير متم له .

### شطحات الصوفية:

هذه المسألة هي المعضلة الكبرى ، التي جعلت كثيراً من المسلمين فريقين في موقفهم من التصوف .. فهي التي جعلت فئة من الناس تنظر إلى التصوف من حيث هو ـ أي جملة وتفصيلاً ـ على أنه هرطقة وزندقة وشرود عن ضوابط القرآن والسنة ، وهي التي جعلت فئة أخرى تفهم الأمور على ظواهرها ، وتتقبل العبارات الموهمة بل الباطلة على أساس الثقة بقائليها أو عن نسبت إليهم .

وكلا الفريقين شارد في قراره هذا عن الحق ، متورط في حيف وظلم كبيرين .

أما الأول منها فتورط في ظلم التصوف ، والجنوح عن الحق في حكمه الجائر عليه .. وأما الثاني فتورط في ظلم الشريعة والدين ، إذ مضى يحملها أوزار كلمات وعبارات ما هي منها في شيء .. على أن كثيرين من هذا الفريق الثاني لا ينتهون من تردادهم لهذه العبارات إلى أي فهم لمعانيها . وإنما يبتلعونها ابتلاعاً بسائق من الثقة المجردة كا هي .. تماماً كا هي .. تماماً كا يزدرد أحدهم لقمة من طعام دون أي تذوق ولا مضغ .

فماذا كان موقف أبي رحمه الله من هذه المسألة ، وإلى أي الفريقين كان انتاؤه ؟..

كان رحمه الله يشدد النكير على كل من الفريقين .. فلا جرم أنه كان يمثل بمنهجه الجماعة المتوسطة ، التي تبتعد عن الظلم بكلا طرفيه .

ث كان أولاً يستنكر العبارات التي لا تتفق معانيها المتبادرة منها ، مع موازين القرآن والسنة وما يجب الإيمان به من مبادئ العقيدة الإسلامية . بل كان يرى حرمة تردادها وقراءتها .

فالشطحات التي نقرأها في الفتوحات المكية لابن عربي ، والتي تخالف في ظاهر مدلولها أصول العقيدة ومبادئها ، غير مقرَّة بتلك المعاني التي تدّل عليها قـط. ومن ثم فإنه لا يجوز قراءتها فضلاً عن تبنيها والإيمان بها ، ولو على سبيل الإغماض والتسليم .

ث كان ، ثانياً ، يبرئ قائليها ـ وقد عرفوا بالاستقامة على الحق وسلوك سبيل التقوى والتسك بأهداب السنة في الأوساط التي عرفتهم أجمع ـ إما من صحة انتساب تلك العبارات إليهم ، حتى وإن وجدت في كتبهم ، وإما من إرادة معانيها الظاهرة الباطلة ، فلعل لهم مدلولاً آخر يقصدون إليه ، وإما من الدوام على ما تحمله من معان باطلة فيا لو فرض تبنيهم لتلك المعاني خلال فترة من الزمن ، لأي من الأسباب . فإذا وقعت هذه الاحتالات سقطت صحة تحميل تلك العبارات دلالة التكفير وحدها ، وذلك قفزاً فوق هذه الاحتالات كلها . وهذا هو معنى القاعدة الأصولية المتفق عليها : إذا وقع الاحتال سقط الاستدلال » .

سيما ، وبوسعك أن ترى قبل هذه الشطحات التي تقرؤها في كتـاب الفتوحـات ، أو بعدها ، ما يناقضها كل المناقضة ، ويتفق كل الاتفاق مع ماعليه سلف هذه الأمـة ، وما هو متفق كل الاتفاق مع القرآن والسنة .

ولكنه كان يعود فيقرر ماقرره من قبلُ الإمام ابن حجر الهيتي في فتاواه الحديثية ، من حرمة قراءة الفتوحات ، وما شابهه كفصوص الحكم .. لا اتهاماً للمؤلف ، ولكن سداً لذريعة التشويش أو الافتتان بظاهر ما تدل عليه تلك الشطحات من الكفريات .

ولقد عُرِضَ عليه ذات يوم أن يشتري كتاب الفتوحات فرفض أن يشتريه . وتسرب منه بعض الأجزاء إليه مع صفقة من مجموع كتب وقفت عليه في المزاد ، وأذكر أنه تصفح جزءاً منه ، ثم إنه أودعه في زاوية قصية من مكتبته ولم يعد إليه من بعد . وكان يسمع أن في علماء الشام من يجلسون فيتدارسونه بينهم وربحا اجتمع إليهم كثير من العوام ، فكان يتعض ، ويظهر عليه الألم من ذلك ويعلن الاستنكار له . ولكنه لم يكن ليزيد على هذا المظهر الذي يتبدى عليه ، وعلى كلمات الاستنكار ، أي شيء آخر(۱)

هذا ، مع العلم بأنه رحمه الله كان يجلّ الشيخ ابن عربي ، ولا يذكره إلا بنعته الأكبر ، ولم يكن يسمح لأحد أن ينتقص من مكانته في مجلسه قط .

وكذلك بقية الذين فاهوا أو نقل عنهم بعض الشطحات ، كأبي يزيد البسطامي الذي نقل عنه قوله : ما في الجبة إلا الله ، وقوله : سبحاني ما أجل شاني ، وكابن الفارض في بعض ما جاء على لسانه في تائيته الكبرى .. كان رحمه الله يجلّهم إجلالاً كبيراً . ولكنه كان ينأى عن شطحاتهم هذه ويركن إلى الاستفادة من بقية شؤونهم والاستشهاد ببقية كلماتهم وأقوالهم التي لاغبار عليها .

فإذا جاءه من أصرّ على أن يواجهه ببعض تلك الشطحات ويسأله عن معناها وموقفه منها ، أجابه بأن الشيخ إنما قال ذلك في حالة فناء انتابته وعرضت له ، غاب فيه عن شهود ذاته فاستغرق في شهود الحق وحده . ففاه بتلك الكلمات وهو تحت سلطان ذلك الفناء عن الذات ، وفي غيبوبة عن قرار العقل ويقينه . ولذا فإن كلاً

<sup>(</sup>۱) أقول: وقد اتفق كل من ترجم للشيخ ابن عربي ، أنه قد دس عليه في كتابه الفتوحات وغيره ، دس عليه الباطنيون ما شاؤوا أن يدسوا . أكد ذلك ابن المقري في نفح الطيب ، وابن العاد في شذرات الذهب ، والشعراني في اليواقيت والجواهر ، وحاجي خليفة في كشف الظنون . وهذا من أهم ما يقتضي الإعراض عن الفتوحات ونحوه . ورحم الله من قال : خذ ما صفا ودع ما كدر . انظر كتاب السلفية للمؤلف : ٢٠٤ .

منهم كان يعود عن تلك الشطحات ويبرأ منها ويؤكد نقيضها ، بمجرد أن تنقشع عنـه تلك الحال<sup>(١)</sup> .

أما الحلاج ، فالذي أذكره أنه كان ينقل الخلاف عن العلماء في شأنه وحماله ، ولم يكن يزيد على ذلك . وربما جنح إلى حسن الظن به .

وبالجملة ، فقد كان رحمه الله يجلّ هؤلاء العلماء ويعدّهم أمّة في الإرشاد وإصلاح النفوس ، وكان يحذرني بين الحين والآخر من الخوض في شأنهم وإساءة الظن بهم . ولقد أوصاني في الكتيّب الذي أودع فيه أثمن وصاياه ونصائحه التي خاطبني بها ، إذ كنت صغيراً جداً وكان قد أبلً من مرض نجا فيه من الموت ، أن لاأسيئ الظن بأعلام التصوف هؤلاء ، وأن لاأحرك في بأي انتقاص لهم ، فإنّ لحومهم مسمومة ـ على حد تعبيره ـ ولعلهم من كبار أولياء الله عز وجل ، ولا شك أن المنتقص لهم والمسيئ إليهم يدخل عندئذ في طائلة قول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح : من عادى لي يدخل فقد آذنته بالحرب .

وإنما يخرجك من إشكال شطحاتهم ، أن تتذكر الاحتالات الواردة والممكنة عقلاً ، فتنجو بذلك من حصرك لنفسك بدون موجب في زاوية واحدة هي زاوية التكفير والعياذ بالله ، ثم عليك بعد ذلك أن تبتعد عن تلك الشطحات ولا تقف عندها ، موقناً بأنها ، في ظاهر ما تدل عليه ، كفر ، مستغنياً بذلك عن تكفير أشخاص عرفوا بالصلاح والتقوى ، ولا تعلم كيف آلوا إلى الله .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن تبية رحمه الله قريباً من هذا الكلام في تأويل شطحات أبي يزيد البسطامي الذي كان يجلّم ويقدسه . انظر مجموع الفتاوى : ۳۲۷/۱۰ وانظر كتابي السلفية : ص : ۲۰٤ فا بعد .

#### وحدة الوجود ووحدة الشهود:

أما وحدة الوجود بمعناها الفلسفي ، فقد كان يؤكد والدي رحمه الله أنها باطل من القول والاعتقاد ، و يجزم بكفر معتقدها . وأما وحدة الشهود ، وهي شهود صفات الخالق في مكوناته ومخلوقاته ، فقد كان يؤكد بأنها من أهم نتائج الإيمان وثمراته .

وعقيدة وحدة الوجود بمعناها الفلسفي ، كا كان يشرحها في كثير من دروسه ومناقشاته ، هي اعتقاد أن وجود الخالق والمخلوق وجود واحد ، ومن ثم فحيثا وجد الخالق لابد أن يوجد المخلوق كجزء من وجوده ، أي الخالق عز وجل . إذ لو لم نقل بذلك لكان وجود الخالق وحده وجوداً ناقصاً . لأن ما يكل بغيره يصبح ناقصاً عند افتراض عدم وجود ذلك الغير .. وهذا الاعتقاد يؤدي إلى ضرورة القول بقدم المخلوقات ، إذ إن وجود الله لابد أن يكون مساوياً في الوقت ذاته لوجودها ، كا يؤدي إلى القول بالحلول .

ولا فرق في بطلان هذا الاعتقاد وكفره بين أن يصاغ التعبير عنه بهذه الطريقة ، أو أن يصاغ التعبير عنه بطريقة القول بنظرية الفيض ، أي القول بـأن وجود الله كان لابدّ أن يفيض على ما وراء ذاته ، المتمثل فيما يسمى بالأغيار أو المكونات .

وليس اعتقاد الحلول ، أي حلول الذات الإلهية في عين مخلوقاته ، إلا لازماً من مستلزمات عقيدة وحدة الوجود بالمعنى الدقيق الذي ذكرناه .

وإنما الاعتقاد المنطقي السليم هو أن نعلم أن الوجود الحق ، أي الوجود الـذاتي المستقـل بنفسـه ، إنما هـو وجـود الله وحـده . ثم إن الله خلـق بمحض تـدبيره وإرادتـه وقدرته وجود المكونات التي أبدعها ، كلاً في ميقاته الذي حـدده لـه . فـالوجود الأزلي القديم هو وجود الله لاغير ، إذ لم يكن في الأزل مـا يسمى غيراً .. واستمر الأمر على هـذا

المنوال ماشاء الله أن يستمر ، ثم إن قدرة الله تعلقت بانجاز خلق كل ماقد قضى الله أن يخلقه ، فدخلت تلك المخلوقات عندئذ في نطاق ما يسمى بالوجود (١) .

وهذا يعني أن الوجود الذاتي الحقيقي إغا هو وجود الله وحده . أما وجود ما عداه من الموجودات ، فبإيجاد الله إياها تم أو تحقق وجودها . وهذا هو السبب في تعبير العلماء عن وجود كل ماعدا الله عز وجل بالوجود التبعي أو الوجود الظلّي .. إن الظل له وجود مستقل عن وجود أصله كالشاخص مثلاً ، ولكنه في الوقت ذاته يزول وينحق بزوال أصله فهو من آثاره ونتائجه (٢) .

ولعل من أقرب الأمثلة التي توضح مانقول: إيقاف الرجل طفله الصغير على قدميه ، إذ يسكه بيديه . لاشك أن وقوف الطفل غير وقوف أبيه ، ولكنه \_ في الوقت ذاته \_ لم يوجد إلا بالقوة السارية لحظة فلحظة من أبيه إليه .. كذلكم الغصن بالنسبة لجذعه ، لاشك أن الغصن غير جذعه . ولكن وجود الغصن إنما امتد إليه من الجذع .

إن استرارية وجود الإنسان أو غيره من الموجودات ، رهن باسترارية إيجاد الله له لحظة فلحظة . فمن حدّق في المصدر واستر يتأمل فيه ، ذابت من أحاسيسه ، صور الموجودات الظلية أو التبعية ، وتحولت الأغيار عنده إلى أخيلة وأطياف ، ولا يبعد إن استسلم لهذه الحال أن يفوه لسانه بما يعبر عن حاله ومشاعره تلك فينسب بسبب ذلك إلى القول بوحدة الوجود . ولكنه سرعان ما يعود فيحط على أرض الواقع ليثبت الخلق والخلوق والخالق .

<sup>(</sup>١) ليس هناك تعريف ذاتي ممكن للوجود ، ولكن أدق تعريف وصفي له هو القول بأنه كينونة الشيء في حدود الزمان والمكان ، غير أن هذا التعريف يصدق على وجود المخلوقات فقط ، لا على وجود الله عز وجل ، إذ هو قبل الزمان والمكان .

<sup>(</sup>٢) لعل التعبير بالوجود التبعي أسلم من الوجود الظلي ، ذلك لأن تبعية الظل لأصله تبعية حتية في كل وقت . فهي توهم نظرية الفيض الباطلة . نقول هذا مع التسليم بأن التشبيه من جهة واحدة لامن كل الجهات .

لاشك أنني لاأنقل ، من خلال ماذكرت ، النصوص التي كان يعبر بها والدي رحمه الله ، في بيان هذه الحقيقة التي كثيراً ما كان يرددها ، ولكني أستطيع أن أجزم أنني عبرت بدقة عن المضون الذي كان يتناوله ويشرحه بكثير من الإفاضة في دروسه عند المناسبات ، أو في مناقشاته لمن كان يسأله أو يجادله في هذه المسألة . وأعتقد أنني لم أتشبّع بفهم هذه الحقيقة والقدرة على هذا التعبير عنها ، إلا من كثرة ماأصغيت إليه ، وهو يشرحها ويعيد بيانها للسائلين والمستشكلين .

#### **☆ ☆ ☆**

فاعتاداً على الشرح الذي كان يؤكده ويكرره والدي رحمه الله ، للعلاقة بين وجود الله ووجود مخلوقاته ، كان يبرئ شيوخ التصوف وأئمته المشهود لهم بالخير والاستقامة ، من القول بوحدة الوجود بمعناها الفلسفي الذي سبق بيانه . وكان يقول إنما يسري الخطأ إلى نصوصهم وكلماتهم من سوء الفهم الصادر من بعض السامعين أو القارئين لمعانيهم ومراميهم .. لاسيا أولئك الأئمة الذين أثنى عليهم وترجم لهم الإمام القشيري في رسالته المشهورة ، وقد قلت إن أبي كان شديد المحبة لها كثير الاعتاد عليها والرجوع إليها .

وكان يبرهن على تبرئتهم من ذلك بالكثير من نصوصهم وأقوالهم . وكان يرى في تلك النصوص الصريحة في دلالتها ما يستوجب تأويل الموهم من عباراتهم الواردة في أماكن أخرى .

أقول : ومن النصوص التي تبرئ الشيخ محي الـدين بن عربي من عقيـدة الحلـول ووحدة الوجود قوله في آخر قصيدته التائية :

وجدت وجوداً لم أجد ثانياً له وشاهدت ذاك الحق في كل صنعة وطالب غير الله في الأرض كلّها كطالب ماء من سراب بقيعة

ومن النصوص التي تبرئ ابن الفارض أيضاً من القول بالحلول ووحدة الوجود ، قوله في تائيته الكبرى :

وكيف، وباسم الحق ظل تخلُقى وَهَا دحْيَةً وَافَى الأَمِينُ نبيَّنا أَجِرِيلُ، قل لي، كان دِحْيةَ إِذبَدَا وفي علمه عن حاضِريه مزية يرى مَلَكا يوحِي إليه، وغيره ولي من أتم الرؤيتين إشسارة وفي الذكر ذكرُ اللَّبْس ليس عنكر

تكون أراجيف الضلال مُخيفتي بصورته في بَدْء وَحي النبوة لمهدي الهدى في صورة بَشرية بماهيّة المرئيّ من غير مِرْية يرى رجلاً يُدعَى لديه بصحبة تُنزّه عن رأي الحلول قصيدتي ولم أعْدُ عن حكميْ كتابٍ وسنّة

واعجب لمن يرى هذا التصريح البين من ابن الفارض ببراءته من القول بالحلول أو وحدة الوجود ، ثم يصرّ مع ذلك على أن يلصق به هذه التهمة رغماً عن أنفه ، ورضي أم كره !..

والخلاصة أنا إن نظرنا إلى الوجود الحق أو ما يسمى بالوجود الذاتي ، فهو وجود واحد لا ثاني له في الكون كله ، ولن يكون توحيد الله عز وجل إلا بفهم هذه الحقيقة . وذلك هو المعنى عندئذ بوحدة الوجود إن عبر بها بعض أمّنة التصوف . وإن اعتبرنا

الوجود بكلا نوعيه : الذاتي والتبعي ، أو الأصلي والظلي ، كا هو مرئي لأعيننا ، فالوجود متعدد عندئذ وليس واحداً .. (١) .

فإن شئت أن تنظر بعيني لبيد ، فلا بدّ أن ترى الكون كله وهماً وباطلاً ، وهذا ما استصوبه رسول الله مِيني ، وبمثل تلك العين رأى المتصوفة الصادقون الكون من حولهم .

وإن شئت أن تنظر بعيني من يتعامل مع الدنيا ويركن إليها ويثق بها ، فلا بد أن ترى الوجود وجودين .. وأغلب الظن أن وجود الفاني سيحجبك عن رؤية الوجود الخالد الباقي .

#### ☆ ☆ ☆

أما وحدة الشهود ، فهي الحصيلة التي انتهينا إليها ، بعد تمحيص ماقد يسمى بوحدة الوجود . على أن يطرح عن الاعتبار التصور الفلسفي الذي يجنح إليه بعض الفلاسفة ، من اعتبارهم جملة هذا الوجود الكلي للكون ، مساوياً لوجود الله عز وجل . وهي فلسفة خرقاء نادى بها بعض قدماء الفلاسفة ، ثم عاد ، فنادى بها أممة المذهب الوجودي في الغرب ، وفي مقدمتهم الأب الروحي لهذا المذهب « سيرن كيركجورد » ( ١٨٥٢ ـ ١٨٥٥ م ) .

فإن هذا التصور الفلسفي لاشأن لأحد من أئمة التصوف المسلمين ، به قط .

فلقد كان أبي رحمه الله ، يعيد هذا الذي ينسبه بعضهم إلى الصوفية ، من القول بوحدة الوجود ، إلى ما يجب أن يعبّر عنه بوحدة الشهود .

<sup>(</sup>۱) أحيلك مرة أخرى إلى مكتوبات الإمام الشيخ أحمد الفاروقي السرهندي ، فقد كان أبي رحمه الله كثير الرجوع إليه والأخذ منه . ولعله يأتي عنده في للرتبة الثانية بعد رسالة الإمام القشيري . اقرأ المكتوب الرابع والأربعين ، وفيه إجابة مفصلة عن استفسار بعضهم عن وحدة الوجود وموقف الشريعة منها (ج ٢ ص ٧٧) .

بل كان يرى أن المسلم الذي لا يرقى به إسلامه إلى وحدة الشهود ، ليس ممن يارس حقيقة معنى التوحيد .

وخلاصة ما يقوله في بيان معنى وحدة الشهود ، أنها حال تلاحق شعور الإنسان وليس قراراً يصدر من عقله . فهو على الرغم من يقينه العقلي الجازم بوجود هذه المكونات وحدوثها ومخلوقيتها ، لا يرى فيها أو منها إلا مرايا تتجلى فيها صفات الخالق المنبثقة عن أسمائه الحسنى . فهو لا يرى في كثرة المكونات التي يوقن بها إلا وحدة الخالق التي تهين على مشاعره .

وقد كان رحمه الله يؤكد أن الانصياع التام للآيات التي يأمر الله فيها عباده بالتفكر في خلق الساوات والأرض وما بينها ، لا يتم ، إلا بعد أن يداوم الإنسان على ذكر الله ، حتى يصقل ذكره لله صفحة المكونات التي أمامه ولا يزال يصقلها . وعندئذ تتحول من كونها حجاباً كثيفا ينسي الإنسان وجود الله وسلطانه وفاعليته ، إلى مرآة وضاءة صقيلة لا تتجلى فيها إلا وحدانية الخالق عز وجل . وهذا معنى قولهم : لا يكمل إيمان المسلم حتى يرى الوحدة في الكثرة . أي حتى يرى الوحدة الربانية في الكثرة الكونية . وكلما ازداد لله ذكراً ازدادت الكثرة الكونية أمامه ذبولاً وضآلة ، إلى أن تنحق بالكلية عن شهوده فلا يرى أمامه في مظهر صنع الله إلا عظمته وصفاته ، مع يقينه العقلى الدائم بوجود المكونات ، وتعامله التام معها .

وكم كان رحمه الله ، يستشهد في التعبير عن هذه الحمال ، بقول أحمد العلماء الربانيين : مارأيت شيئاً ! إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده (١) .

أقول : وبمقدار ما يهيمن الحب على القلب ، تهيمن وحدة الشهود على المشاعر والعين . أياً كان المحبوب ونوعه ، وإنما تتنوع وحدة الشهود تبعاً لتنوع المحبوب .

<sup>(</sup>١) لم أعد ، ويا للأسف ، أتذكر اسم هذا العالم الرباني الذي كان يستشهد والدي بكلامه هذا .

فالذي تولع بحب فتاة كمجنون بني عامر ، لا يرى في مظهر منازلها إلا رسمها وصورتها . ولن تجد إلا من يعذره في ذلك ، إذ هذا هو شأن الحب وقانونه . ومن ثم قالكل يردد له هذين البيتين بإذعان وإعجاب :

أمرّ على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا

والمرأة التي ذاب فؤادها شوقاً وتلهفا على ابنها الغائب عنها ، تضم ثيابه إلى صدرها وتستنشقها وتقبلها ، دون أن ترى فيها إلا صورة ابنها ، وإذا جاءها منه كتاب ، حلقت في الورق والكتابة وهي لا ترى ورقاً ولا حبراً ولا كتابة ، وإنما ترى من ذلك كله مرآة لا تشهد فيها إلا ابنها .

فإذا اتجه القلب إلى محبة الله عز وجل ـ وهو أولى الكائنات كلها بالحب ولواعجه ـ فلا بدّ أن يقع صاحب هذا القلب من حبه لله وشوقه إليه في المشاعر والرؤية ذاتها .. فهو لا يكاد يبصر الزهرة ويشم عبيرها ، حتى يذهل عنها برؤية جميل صنع الله وإبداعه ، ولا يكاد يبصر الكواكب في هدأة الليل تتلألأ في سائها حتى يذهل عنها بالتأمل في عظمة المكون وباهر حكته وخلقه ، ولا يكاد يبصر الأطعمة المرصوفة أمامه ، أو الماء النير المتدفق من حوله ، بل لا يكاد يرجع إلى ذاته في المرآة ليتبين مظهر العافية في شكله ودلائل القوة في كيانه ، حتى يذهل عن ذلك كله و يخترقه إلى وقفة أدب وشوق وحب يعيشها بكل مشاعره مع الله عز وجل الذي أبدع بجميل صنعه وواسع رحمته وباهر حكمته ذلك كله .

فهل للإنسان ، أياً كان ، أن يعتب على الحب ، في هذا الذي من شأنه أن يفعله بصاحبه ؟

وإذا كان الجواب الذي يمليه علينا المنطق ، هو أن صاحب هذا الحب يقدَّس ولا يعاتَب ، سيا عندما يتجه به الحب إلى المصدر والأصل والينبوع ، لا إلى الفروع

والجداول والسواقي ، فما الذي زاد أو غيّر أو زيّف ابن الفارض رحمه الله على هـذا الأمر الطبيعي الذي من شأن الحب أن يفعله بصاحبه ، حتى اشتد العتب عليه من بعض الناس ، عندما عبر عن هذه المشاعر الْعُلُوية ذاتها بقوله :

> تراه إن غاب عني، كلُ جارحة في كل معنى لطيف رائــق بهــج في نغمة العود والناي الرخيم إذا وفي مسارح غزلان الخمائل في وفي مساقط أنداء الغيام على وفي مساحب أذيــال النسيم إذا وفي التثامي ثغر الكأس مرتشفاً لم أدر ما غربة الأوطان ، فهو معي وخاطري ، أين كنا ، غير منزعج

تسالف ضن ألحسان من الهزج برد الأصائل والإصباح في البلج بساط نَوْر من الأزهار منتسج أهدى إلى سُحَيْراً أطيب الأرج ريق المدامة في مستنزه فرج

وإنما يتسرب العتب أو النقد على هذا الكلام وصاحبه ، من تصور أنه تعبير عن وحدة الوجود بمعناها الفلسفي الباطل الـذي سبق ذكره . غير أن هـذا التصور خطـأ فادح لا يصدر إلا من ضيق دراية باللغة العربية ومعانيها . إن قصارى ما يريد أن يقوله ابن الفارض من خلال هذا الكلام ، أن الأشياء كلها صادرة من الحق جل جلاله ، وليست هي الحق ذاته ، ومن ثم فهي مظهر بل مرآة لصفاته السنية وأسمائه القدسية (١) فجدير بمن برح به الشوق إلى الله ، أن لا يستأنس بها ولا يركن إليها إلا من حيث إنها مجلاً لصفات الله وعنوان على وحدانيته .

أعود فأقول: أعتقد أن من العسير أن أضع القارئ أمام التعابير والكلات والصياغات التي كان يلجأ إليها أبي رحمه الله في شرح ما يسميه بأحوال العارفين ، من وحدة الشهود هذه .. لقد كان ينتشى كثيراً وهو يشرح هذا البحث ويجلّيه لجلسائه ، وكان يفيض ويطيل القول فيه ، وربما أخذ أثناء الحديث في ذلك عن نفسه ، وإنتابته أحوال .. وربما خرج عن طوره فصاح صيحة تفزع كل من حوله .

<sup>(</sup>١) انظر المكتوبات للإمام الرباني : ٧٢/٢ .

ولكنه مها شرح وبين وأطال ، يعود فيقول : لن يفقه هذا الكلام إلا من التاع قلبه بشيء من حب الله عز وجل وتعظيه والشوق إليه . فأما ذاك الذي حجب بالأكوان عن مكونها ، وبحض حبه لمتع الدنيا وشغل نفسه برغائبه وآماله فيها ، فهيهات أن يعي هذه الحقيقة فضلاً عن أن يتذوقها . وكيف يتذوقها من لم يبق في قلبه متسع لحب الله والتعظيم له والشوق إليه .. إن شأنه في أحسن الأحوال أن يحفظ من الدين سطوراً أو كلمات ، ثم يقنع نفسه من ممارسة الدين والتفاعل مع سلطانه بترداد تلك السطور والكلمات والتعامل بها وعلى أساسها مع الآخرين .

ولعلّ من أهم ما كان يقوله بعد انتهائه من شرح معنى وحدة الشهود هذه ، قوله مستدركاً : إذا وقع الإنسان من حالة شهوده هذا ، في ذهول أطبق عليه ، فلم يعد يستطيع أن يتعامل مع الدنيا وأن يصلح من شؤونه معها ، فذلك هو الذي يسبونه الفناء ، وهي مرحلة على الطريق قد يرّ بها بعض السالكين ، والأفضل ، بل المطلوب ، أن يتجاوز السالك هذه الحالة ، ولا يستسلم لها أو يقف عندها ، فإذا تجاوزها ، فلا بدّ أن يعود إلى صحوه وتزول عنه تلك الغاشية ، فيتعامل مع الدنيا ويستعملها لخيراته ومصالحه كالآخرين ، مع استرار شهوده لوحدانية الله ، واسترار رؤيته الأكوان مرايا تتجلى فيها صفات الله عز وجل . وهذا هو الذي يسمونه البقاء ، أو الانضباط مع حالة الجمع والفرق . والمثل الأعلى لذلك الرسل والأنبياء وأصحاب رسول الله يَوْلِيُهُ ، على أن الصحابة في ذلك متفاوتون تفاوتاً كبيراً في درجات الشهود والقرب (۱) .

<sup>(</sup>۱) يخلط بعض الناس بين هذا التفاوت الذي لاخلاف فيه ، والأدب أو التوقير الذي يجب أن يتحلى به كل مسلم لأصحاب رسول الله جيماً .. إن هؤلاء يظنون أن واقع هذ التفاوت الكبير ، يمطيهم الحق في أن يمدوا السنتهم بالنقد أو قالة السوء إلى من هم أقل شأنا أو أدنى مستوى من غيرهم .. وهذا وهم كبير ، فوجوب التأدب مع أصحاب رسول الله ﷺ ، ليس لأنهم جيماً يتبوؤن أعلى درجات التمو والكال ، ولكن لأن رسول الله أوصى بهم جميعاً ، وقال : الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي . وإذا

# وأخيراً .. موقفه من البدع عموماً :

مامن إنسان عرف والدي وخالطه عن قرب ، إلا ورأى حذره الشديد ، وتحدذيره الشديد ، من البدع . غير أن موقفه هذا إنما تأسس على جهد أسبق من ذلك ، هو الاهتمام الشديد بتحيص معنى البدعة ، والوصول إلى الفرق الناصع بين البدع المحرمة والمصالح المرسلة المشروعة .. والذي أعلمه ، أنه أنفق ذات مرة جهداً كبيراً في الوصول إلى الفرق بين ابتداع البدعة التي لا تكون إلا ضلالة ، وابتداع السنة الحسنة التي لا تكون إلا مصدر مثوبة وخير ؛ وكلاهما ثابت بقرار من رسول الله على المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله على المناه الله على المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله الله المناه الله اله المناه الله الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الله المناه ال

فلقد اتخذ رحمه الله من قراره العلمي الذي ارتضاه واطبأن إليه بعد طول تحقيق ، منطلقاً إلى تجنب البدع والتحذير منها ، سواء ما كان منها متسرباً عن طريق التصوف وبعض أعمة الطرق ، أو منتشراً بين الناس بدافع من عموم الجهل والتقاليد الباطلة .

زار ذات مرة السيد محمد الهاشمي في مرضه الذي توفي فيه ، وكان شيخاً للطريقة الشاذلية ، وكان معروفاً بصلاحه وتواضعه رحمه الله . ودخل على الشيخ أثناء ذلك أحد مريديه ، فانحنى انحناءة الساجد ، وقبل يد الشيخ ثم وضع جبينه عليها ، فربت أبي على كتف المريد قائلاً : إرفع رأسك فإن السجود على اليد غير جائز ، والشيخ عافاه الله ذاهل عنك بسبب مرضه ، ولو تنبه إلى ما فعلت لمنعك من ذلك ، ففتح الشيخ عينيه ، وقال : جزاكم الله خيراً ياسيدي ، أرشدتمونا إلى الالتزام بهدي شرعنا الحنيف .

كان هذا هو أول أسباب وجوب التأدب معهم ، فإن اختراق هذا الواجب إساءة مباشرة إلى سيدنا رسول
 الله عليات قبل كل شيء .

<sup>(</sup>١) أما أولها فقول رسول الله عليه فيا رواه مسلم من حسديث جابر رضي الله عنه « .. وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة » وأما ثانيها فقوله عليه فيا رواه مسلم أيضاً من حديث جرير بن عبد الله « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء » .

ويقول ابني محمد توفيق إن أحد مشايخ الطرق من أهالي الجزيرة دخل على أبي يوماً في غرفته الصغيرة التي كان يستقبل فيها ضيوفه ، فسلم عليه ثم وقف واضعاً يداً على أخرى. فقال له أبي : إجلس فاستأخر الشيخ وظل واقفاً ، فصاح فيه أبي : أقول لك اجلس ، أم تريد أن تعاملني كا يعاملكم مريدوكم في تلك البلاد ؟!..

ولما أراد المؤذنون في مسجده ، مسجد الرفاعي ، أن يقرؤوا هذه الصدية التي جرى العرف بها ، وما يتبعها من صلوات وإنشاد ، بين يدي خطبة الجمعة ، في أول عهد المسجد بصلاة الجمعة فيه ، منعهم من ذلك ، ونبه عامة المصلين إلى أنها بدعة مخالفة لهدي سيدنا رسول الله مينية ، واستر الحال على ذلك ، محمد الله ، إلى هذا اليوم .

### موقفه من الموالد:

كان يحضر مجالس المولد النبوي الشريف ، إن لم يكن فيها منكر أو بدعة عملية أو قولية ، وكان يعدها ـ إن خلت من البدع والمنكرات ـ من مجالس الذكر التي كان يندب إليها سيدنا رسول الله عليه أو كان يراها داخلة في معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيا رواه مسلم في صحيحه : « لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله تعالى فين عنده » ، فالحديث دليل على فضل الاجتاع على ذكر الله عز وجل ، ولا شك أن الاجتاع على الصلاة على رسول الله ومدحه والثناء عليه من أفضل أنواع ذكر الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) ورد في الصحيح من رواية مسلم أنه ﷺ كان يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة وسورة المنافقون في الركعة الثانية .

ولكن إذا شاب هذه المجالس منكر ، كاختلاط الرجال بالنساء ، أو كإنشاد أبيات تخالف هدي رسول الله عَلِيَّةٍ . فإن الحكم يتبع ما تقتضيه المفسدة لا المصلحة ، تطبيقاً للقاعدة الشرعية القائلة « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح »(١) .

أما القيام عند ذكر ولادته عَلِي ، فالذي أذكره أنه في السنوات الأولى من إقامته في دمشق ، كان لا يشترك مع الناس في القيام عنده ، إذ كان يراه بدعة دخيلة على على الذكر الذي هو الإصغاء إلى سيرة سيدنا رسول الله .. ولعله كان يتبع في ذلك ما ذكره ابن حجر الهيتمي في فتاواه الحديثية من أن القيام بحد ذاته بدعة . ولكن اجتهاده في ذلك اختلف فيا بعد ، فكان يشترك مع الناس في القيام . وأظن أنه إنما عدل عن رأيه الأول ، ترجيحاً لما قد لاحظه من القصد إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقيام .. فالتعظيم مشروع بل مطلوب ، وأداة التعظيم هي اللغة وما اجتمع عليه عرف الناس مما لا يصادم نصاً ولا يخالف حكماً شرعياً ثابتاً .

وكان يعجبه الإنشاد الذي يتضن الثناء على الله عز وجل ، أو يتضن مدح سيدنا رسول الله مِن النهج المشروع ، ويؤثر أن يكون المنشدون والسامعون على حالة من التأدب مع الله عز وجل ، والأدب مع رسوله ، لاأن يهتاجوا هياج من يبحثون عن الطرب بالأنغام والألحان .

<sup>(</sup>۱) أقول: لو أن أرباب النحلة الوهابية فصلوا هذا التفصيل في بيان حكم المولد والتداعي إليه ، لأيدناهم في ذلك . ولكن العجيب أنهم ينكرون أصل التلاقي على تلاوة سيرة رسول الله والصلاة عليه والمدح له ، مها كان المجلس خالياً من المنكرات ، ومها شاع فيه معنى ذكر الله عز وجل .. والغريب أنهم لا يرون في التداعي إلى دراسة سيرة محمد بن عبد الوهاب بمناسبة مرور كذا عام على ولادته أو وفاته ، في ظل ندوات ومؤتمرات ينفق عليها المال الوفير ، بدعة محرمة .. فإذا تحول العمل ذاته إلى دراسة حياة رسول الله والثناء والصلاة عليه ، تحول العمل كله عندئذ إلى بدعة محرمة ، واتجه الهجوم عليه من كل صوب .. ترى لماذا تصبح البدعة عملاً مشروعاً عندما تكون لصالح محمد بن عبد الوهاب ، وتبقى بدعة محرمة عندما تكون لصالح سيدنا محمد بن عبد الوهاب ، وتبقى بدعة محرمة عندما تكون لصالح سيدنا محمد بن عبد الوهاب ، وتبقى بدعة محرمة عندما تكون لصالح سيدنا محمد بن عبد الوهاب ، وتبقى بدعة محرمة عندما تكون لصالح سيدنا محمد بين عبد الوهاب ، وتبقى بدعة محمد عندما تكون لصالح سيدنا محمد بين عبد الوهاب ، وتبقى بدعة محمد عندما تكون لصالح سيدنا محمد بين عبد الوهاب ، وتبقى بدعة محمد عندما تكون لصالح سيدنا محمد بين عبد الوهاب ، وتبقى بدعة محمد عندما تكون لصالح سيدنا محمد بين عبد الوهاب ، وتبقى بدعة محمد عندما تكون لصالح سيدنا محمد بين عبد الوهاب ، وتبقى بدعة من عبد الوهاب ، وتبقى المحمد بين عبد المحمد بين عبد الوهاب ، وتبقى المحمد بين عبد الوهاب ، وتبقى المحمد بين عبد المحمد بين عبد الوهاب ، وتبقى المحمد بين عبد ال

وربما رأى فيهم من يصفّق بيديه ، لطرب استخفه ، فينكر بشدة ، وربما أخذه الغضب . إذ المجلس مجلس ذكر وثناء على الله وصلاة على رسوله ، والتصفيق رعونة أنكرها جمهور الفقهاء ، فما ينبغي أن يشوب المجلس المبرور والمبارك شيء يخالف الشرع أو لا يتفق مع آدابه .

وأذكر أنه حضر حفلاً كبيراً مع بعض علماء دمشق في بعض المساجد ، ولما دخل العلماء المسجد ، وكان والدي معهم ، اصطف جمع من الناس المستقبلين لهم ، عن يمين المدخل ويساره ، وأخذوا يهزجون ، ويصفقون . فاشتد غضب والدي رحمه الله . والتفت ينكر عليهم التصفيق ، بل أخذ ينكر على العلماء الذين كانوا معه سكوتهم على ذلك المنكر .

وصفوة القول أنه رحمه الله كان يسك بجانبين من أهم مكلات الدين ، قلما اجتمعا معاً لغيره في هذا العصر ، هما شدة تمسكه بالتصوف النقي وآدابه ، وشدة تجنب للبدع والمنكرات المألوفة والشائعة .

#### صلته بعاماء دمشق

# عزلته .. ثم نشاطه .. ثم عزلته

كان فيا حدثني به والدي رحمه الله ، أن أول من تعرف عليه من علماء دمشق ـ عدا العلماء الأكراد الذين سبق الحديث عن صلته بهم ـ الشيخ أبو الخير الميداني رحمه الله . وكان ذلك بعد وصوله إلى دمشق بأشهر قليلة .

قال : وكانت مناسبة ذلك أن الشيخ أبا الخير كان قد دعي إلى نزهة من قبل رجمه رجال من حيّ الأكراد ، في بستان لواحد منهم ، ويبدو أن بعض الحاضرين سأله رحمه الله عن حكم مسألة في مذهب الإمام الشافعي ، وكان الشيخ أبو الخير حنفي المذهب ، فتردد في الجواب ولم يجزم . فقيل له عن عالم بفقه الإمام الشافعي من الأكراد ، قد هاجر حديثاً إلى دمشق ، فرغب الشيخ أبو الخير رحمه الله في أن يراه ويتعرف عليه .

قال رحمه الله : فجاء إليّ من يخبرني بالأمر ، ويحدثني عن عالم جليل اسمه الشيخ أبو الخير الميداني ، وعن رغبته الشديدة في أن يتعرف عليّ .. وكان البستان قريباً ، فذهبت وتعرفت عليه وجلست مع القوم بقية النهار ، وطُرِحَتُ المسألة الفقهية التي كانوا يتباحثون فيها ، وذكرت لهم رأي السادة الشافعية فيها (١) .

ثم إنه سمع بعد ذلك عن العلامة الشيخ بدر الدين رحمه الله ، وعن مجالس دروسه ، في دار الحديث وغيرها . فقصد دار الحديث وتعرف عليه ، وحضر بعض دروسه ، وكان معجباً عزاياه النادرة التي لم تكن مجتمعة إلا في شخصه .

<sup>(</sup>١) كان قد ذكر لي أبي رحمه الله ، هذه للسألة الفقهية ، التي عقدت رباط الحب بين أبي والشيخ أبي الخير رحمه الله . ولكني أجدني قد نسيتها الآن ولا أستطيع أن أتذكرها .

ولا أدري أتعرف على الشيخ أمين سويد والشيخ محمود العطار والشيخ عبد الحكيم الأفغاني أيضاً ، وأغلب الظن أنه لم يرهم ولم يتعرّف عليهم . ولا أذكر أنه حدثني عن شيء من علاقته بهم .

ولعل السبب في ذلك أنه كان في السنوات العشر الأولى من هجرته إلى دمشق ميالاً إلى العزلة ، منصرفاً إلى تدريسه لطلاب العلم في حي الأكراد ، ثم إلى أسفاره التي كان يكدح من خلالها . وكان اختلاطه مقتصراً على أصحابه الذين يألفهم ويركن إليهم ، من العلماء الأكراد الذين كان يجمعه معهم حيّ واحد .

ولعل أهم الأسباب التي أخذت تلفت نظر أبي إلى بعض من علماء دمشق ، اتجاه بعض الطلبة العرب ، من أحياء متعددة في دمشق إليه ابتغاء الدراسة عليه .. كان أكثر أولئك الطلاب ينتسبون إلى معاهد ، ويتلقون على علماء وشيوخ معروفين .. فكانوا يحدثونه عن شيوخهم وأساتذتهم .

وقد حدثني رحمه الله أن بعضاً من هؤلاء الطلبة انقطعوا عنه فجأة بعد دوام منتظم ومستر .. ثم عادوا إليه بعد حين معتذرين بأن أساتذتهم علموا بالدروس التي يتلقونها خارج دروس المعهد ، عليه ، فعاقبوهم على ذلك عقاباً ألياً ، وأخذوا منهم العهود أن لا يعودوا إلى هذا الجنوح مرة أخرى !..

وممن تعرف عليه والدي مصادفة في وقت مبكر الشيخ إبراهيم الغلاييني رحمه الله ، وكان مقياً في قطنا ، وكان مفتياً لها ، فكان يزوره بين الحين والآخر في قريته تلك ، وربما استبقاه الشيخ عنده فبات عنده في منزله الليلة والليلتين .. وكان والدي شديد الإعجاب بورعه وكثرة ذكره وتعبّده ، وكانت بينها مودة شديدة ، وكان آخر عهد أبي به أن زاره الشيخ إبراهيم رحمه الله قبيل وفاته ، أي قبل وفاة الشيخ ، بأيام .

يلي في هذا الترتيب ، فيما أعتقد ، شيخنا الشيخ حسن حبنكة رحمه الله . فقد تعرف عليه والدي ورآه مصادفة في مكتبة أحمد عبيد التي كأن كل منها يغشاها بين

الحين والآخر ، كما سبق أن ذكرت ، ثم ازدادت المعرفة وتوثقت العلاقة بينها ، عندما أدخلني أبي طالباً في معهده الشرعي الذي أسمي فيا بعد ، معهد التوجيه الإسلامي .

### الركون إلى العزلة:

بقيت هذه العلاقات مجرد معرفة ، وفي حدود التلاقي بين الحين والآخر ، دون أن تتطور إلى ما يمكن أن يسمى تعاوناً أو أنشطة اجتماعية أو دينية .

ذلك أنه رحمه الله ، كان ، منذ أن حطت به الرحال في دمشق واستقر به المقام فيها ، ميالاً إلى العزلة ، عازفاً عن الأنشطة والدخول في القضايا الاجتماعية أو الأمور الدبنية العامة .

وإني لأذكر يوم كانت أنشطة رابطة العلماء الدينية في أوجها ، وذلك عام ١٩٥٠ و ١٩٥١ وما بعد ... وكنت أتتبع حفلاتها أو مهرجاناتها الخطابية الأسبوعية المتنقلة في المساجد ، كطالب علم صغير ، دون أن يكون لوالدي أي اشتراك أو حضور فيها قط . بل لم تكن له أي عضوية في تلك الرابطة .

وربما حدثته أحياناً عن بعض تلك الحفلات الخطابية ، وأخبرته عن الخطباء والمتكلمين فيها ، وأعتقد أنني كنت أبدي سروري وحماستي للأحاديث والكلمات .. ولكنه كان يبدو غير معني بثيء مما أقول ، وكان يصرفني عن ذلك الحديث دون أي تعليق .

بقي والدي على هذا النهج من العزلة ، يعرف نخبة من العلماء ، دون أن يخالطهم إلا بمقدار ، ويقصر نشاطاته على تدريس بعض الطلاب الذين يترددون عليه ، وعلى بعض الأسفار التي يقوم بها ابتغاء الرزق ، ثم يصرف همه وبقية وقته للمطالعات وأنواع العبادة على النحو الذي أسلفت في فصل سابق .

وكان بدء تعييني مدرساً ، في مدينة حمص ، حيث بقيت فيها من عام ١٩٥٨ إلى عام ١٩٥٨ وحمد عام ١٩٦٠ وخلال هذه المدة تعرف أبي على ثلة كبيرة من علماء حمص ، فأحبهم وحمد فيهم صفات نادرة كان يذكرهم بها كلما ذُكروا ، فكان يزور هذه البلدة بين الحين والآخر لزيارة خالد بن الوليد وعمر بن عبد العزيز ، وزيارة علمائها ، ولصلة الرحم التي له فيها .. والحق الذي لاشك فيه أنه كان يجد فيها أنس قلبه وانشراح صدره .

ولما عُيِّنت معيداً في كلية الشريعة في نهاية عام ١٩٦٠ ازداد أبي سماعاً لأخبار بعض أساتذتها والقائمين عليها ، وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى السباعي ، والأستاذ محمد المبارك ، والدكتور أمين المصري ، دون أن يرى منهم إلا الدكتور أمين المصري الذي كان يتردد على والدي ويحبه من خلال مشربه وتطلعاته الصوفية .

كان الدكتور مصطفى السباعي يعاني آنذاك من شلل جزئي عاقبه عن معظم نشاطاته ، ووضعه أمام فرصة ، لم تكن تتاح له من قبل ، لتنبية مشاعره الروحانية وتعميق صلاته الوجدانية بالله عز وجل .. وكان أبي قد علم بمرضه وبأحواله الجديدة هذه ، فرغب في أن يعوده ، ولم يكن قد رآه من قبل .

كنت معه في تلك الزيارة التي رآه فيها لأول مرة .. ولم يستطع الأستاذ السباعي رحمه الله أن يخفي سعادته الكبرى بتلك الزيارة . ولما دعا له والدي بالشفاء ، قال له السباعي : أشهدك ياسيدي أن شفائي إن كان يعني زوال هذه الحال التي أنا فيها مع ربي ، فلا حاجة لي إلى ذلك الشفاء ، فتأثر والدي بكلامه هذا ، وقال له : بل أرجو الله أن يشفيك مع بقاء هذه الحال التي أكرمك الله بها .

إذن ، فقد كانت هذه هي حدود صلات والدي بعلماء الشام وأهلها .. لم تكن تتجاوز العلاقات والمعارف الشخصية المحدودة ، إلى أي نوع أو مظهر من الأنشطة الدينية أو الاجتاعية التعاونية ، بقطع النظر عن الأسباب والعوامل الكامنة وراء ذلك .

وقد ظل على هذه الحال إلى أوائل الستينات .. حيث بدأ يدخل في منعطف جديد من نظام حياته الاجتاعية وعلاقاته مع العلماء والناس .

### بدء اشتراكه في بعض الأنشطة الدينية:

كان ذلك عندما رشح الشيخ حسن حبنكة رحمه الله نفسه للفتوى العامة في القطر العربي السوري ، وقام علماء دمشق بأنشطتهم الانتخابية في هذا الصدد . وكان قد اقتنع أبي بأن الوصول إلى قرار يرضي الله تعالى في هذا الأمر ، ثم العمل على تنفيذه ، مسؤولية دينية ملقاة بشكل مباشر على كواهل العلماء ، وهو منهم . ولذا فلا مناص له من التحرك في هذا الجال .

كان يرى رحمه الله ، أن وظيفة الإفتاء العام في القطر العربي السوري قائمة على رعاية المذهب الحنفي ، لذا فينبغي أن يكون العالم المرشح لها من المتقنين لفقه هذا المذهب .. كان اقتراحه الأول ، رعاية لهذا السبب ، أن يرشح لهذه الوظيفة الشيخ عبد الوهاب الحافظ ، المشهور بدبس وزيت ، الحنفي المذهب ، والذي كان والدي يجبه ويجله لزهده وورعه وصلاحه .

ولكن الشيخ عبد الوهاب رفض بإصرار أن يرشح نفسه للإفتاء .. كان البديل الذي ارتضاه والدي وقبله ، بالاتفاق مع سائر العلماء ، هو الشيخ حسن حبنكة ، لقد كان شافعي المذهب ولكن له من سعة الاطلاع ومتانة الملكة الفقهية والتحرق لمصالح الإسلام ما يجعله أهلاً للقيام بهذه الوظيفة .

كان على والدي أن يتحرك مع بقية العلماء للاتصال بعلماء المحافظات ، للتشاور في هذا الأمر ، ابتغاء الوصول إلى اتفاق وقرار موحد فيه .

لست معنياً ، في هذا الصدد ، ببيان المساعي التي نهض العلماء أنذاك بها ، وتفصيل المشاورات ، التي تمت فيا بينهم ، والنتائج التي حدثت أو ظهرت فيا بعد ،

وإنما المقصود أن ألفت النظر إلى أن القيام بهذا الواجب الديني كان فاتحة اشتراك والدي في بعض الأنشطة الدينية والاجتاعية ، مع إخوانه من العلماء .

كان من آثار هذا التعاون ، الذي لم يشر فيا بعد إلا نهوضاً بواجب ديني لابدة أن يقوم العلماء به معذرين لأنفسهم أمام الله عز وجل ، أن التأم شمل عدد من أبرز علماء دمشق آنذاك واتفقوا على لقاء علمي أسبوعي يتدارسون فيه كتاباً جامعاً في فقه الإمام الشافعي رحمه الله . وكان والدي واحداً منهم ، وكان من أبرز من شارك في هذا اللقاء العلمي البحت : الشيخ حسن حبنكة الذي كانت الدروس في بيته ، والشيخ أحمد الدقر ، والشيخ عبد الكريم الرفاعي ، والشيخ الدكتور أمين المصري . رحمهم الله جميعاً وأسكنهم فراديس جنانه .

لا أعلم شيئاً عن المدة التي استر فيها اجتماع هؤلاء العلماء على هذا الدرس العلمي الذي يبدو أنه كان مفيداً للغاية . فقد كنت آنذاك في القاهرة موفداً من جامعة دمشق ، للحصول على المؤهل الجامعي . وإنما علمت بكل هذا الذي تم ، بإخبار من والدي رحمه الله .. وعندما انتهيت من دراستي وعدت إلى دمشق ، كان هذا اللقاء الدوري لأولئك العلماء في رمقه الأخير .

كان من أهم الأسباب التي قضت على هذا التلاقي العلمي الدوري ، بعض الهياجات الغوغائية . التي تبرز فجأة كعمل ثوري جاد وخارق ، ثم ما يلبث أن يضحل زاهقاً ليودي ويزهق معه تلك الجهود التعاونية الراسخة والمفيدة .

كان أول هذه التصرفات الهياجية ، سلسلة حفلات هائجة صاخبة ، تمت في جامع المرابط بالمهاجرين ؛ لا تدري كيف نظمت وكيف تم التداعي إليها ، ثم أعقبها لقاء غوغائي كبير في جامع الأموي ، تداعى له عامة الناس والسذج الأغرار من الشباب ، بدافع من التحميس والتهييج ، دون أن يستبين أحد اليد الحركة أو الفكر المنظم ..

وهنا أيضاً ، لست بصدد الحديث عما أفرزته سلسلة المهرجانات الخطابية الثورية في المرابط ، أو عما أثمرته الهياجات العاطفية التي تلاقت في الجامع الأموي ، ولكن المهم هو أن ألفت النظر إلى أن تلك اللقاءات العلمية الدورية الراسخة والمفيدة ، ذهبت ، ككثير من الجهود الأخرى ضحية تلك الهياجات الغوغائية التي استدرج إليها ولا ريب بعض العلماء الذين أدركتهم الصحوة المريرة فيا بعد ، دون أن تفيدهم شيئاً .

إذن ، فقد تناثر الشمل بعد التئامه ، وضاعت الجهود بعد توظيفها ، وانقطعت دروس العلم في كتاب ( المجموع ) للإمام النووي بعد استمرار وازدهار .. وسافر الدكتور أمين المصري الذي كان واحداً من أقطاب ذلك الدرس ، إلى السعودية ، دون أي حاجة أو ضرورة ، بعد استشارة شكلية ، لزملاء ذلك الدرس ، كانت كا قلت استشارة مُعْلِمَةً لا ملزمة .

كان والدي واحداً ممن أنكر عليه السفر ، ونصحه بعدم التحول عن الشام بل عن دمشق . ولكنها كانت ، كا قلت ، استشارة معلمة لا ملزمة .. وقد علمت أنه رحمه الله ندم فيا بعد على السفر وتمنى لو لم يفعل ، كا تمنى لو لم يتورط في بعض تلك الهياجات الغوغائية التي لم يكن لها أي آثار إيجابية لاحقة .

قلت : إن ذلك الشمل قد تناثر بعد التئامه .. ولكني أعود فأقول : غير أن صلة أبي رحمه الله بالحفلات واللقاءات والأنشطة الدينية الأخرى ظلت مسترة . فكان يظهر مع جهرة العلماء في المناسبات المتنوعة ، دون أن يكون هنالك عمل تعاوني محدد ينهض به معهم .

#### موقفه من محنة الشيخ حسن حبنكة:

ليس فينا من لا يعلم خبر المحنة التي أصابت شيخنا الشيخ حسن حبنكة رحمه الله ، والمقدمات التي كانت بين يديها ، والأسباب التي اختلقت من أجلها .

وليس المهم ، على كل حال ، سرد أحداث تلك المحنة وبيان أسبابها ، فلسنا بصدد شيء من ذلك الآن . إنما الذي يتصل ببحثنا هذا ، هو بيان مدى تأثير تلك المحنة ، على والدي رحمه الله ، عندما أحيط علماً بها ، وبيان الموقف الذي بادر إلى اتخاذه .

جاءه الخبر ، على ماأذكر ، وهو في مصلاه في المسجد ، يقرأ ورده كعادته بين المغرب والعشاء (١) وكان أول أثر ظهر عليه من جراء تلقيه لذلك الخبر ، أن قنت في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء ، قنوتاً خاصاً يتضن الدعاء للشيخ والالتجاء إلى الله أن يكرم المسلمين بتفريج الكرب الذي حاق به .. ولا شك أن هذا القنوت فاجأ المصلين بما بعث في نفوسهم تأثراً عارماً لهذا الذي لم يبلغهم علمه إلا في الصلاة .

وبعد الصلاة عاد مستعجلاً إلى الدار ، فجدد وضوءه ، ولبس ثيابه ، وحمل عصاه وأخبر أهل البيت أنه ذاهب إلى دار الشيخ حسن ، لمعالجة هذه المشكلة ، ولا يدري متى يعود .

وجلس فور وصوله إلى الدار في الغرفة الخارجية (البراني) يستوضح تفاصيل الخبر .. ثم ارتأى مع من حوله من الأقارب وأهل الدار ، بَعْثَ رسل إلى نخبة من أهل العلم ووجهاء الناس ، يطلبون منهم باسمه ، أي باسم والدي ، أن يأتوا إلى بيت الشيخ للتداول في هذا الأمر . وتمت المحاولة ولكن لم يأت أحد .

وبقي أبي طوال تلك الليلة لا يبارح منزل الشيخ حسن ، ولم تغمض لـه عين إلى الصباح . أمضى الليل كله بين مداولة وتشاور ، وعبادة والتجاء وصلاة ..

وفي الصباح ، كان الرأي ، هو أن يتجه بنفسه إلى بيوت السادة العلماء للتشاور في الأمر ، ولكن هذه المحاولة الثانية أيضاً لم تنجح ، ولم يتح لوالدي ولا لأحد ممن كانوا معه أن يدخلوا أياً من تلك البيوت أو أن يقابلوا أياً من أولئك السَّادة .. وعاد أبي ظهر اليوم الثاني إلى داره مرهق الجسم محطم الأعصاب كئيب النفس ..

<sup>(</sup>١) كان من عادته أنه لا يبارح مصلاه بعد صلاة المغرب ، إلى العشاء ، ولا يكلم أحداً إلا لضرورة قصوى .

وسارت الأمور بعد ذلك على النحو الذي كتب لها أن تسير فيه ، وأحيل الأمر إلى لطف الله الذي هو خير حافظاً وهو أرحم الراحمين ، دون أن يخطر في البال شيء عن هذا الواجب الذي يُحمِّله أرحم الراحمين عبادة المسلمين ، ودون أن يخطر في البال أن رسول الله قد قال : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » متفق عليه .

عاد أبي إلى الدار محملاً من معاناته الفاشلة ، كا كان يسميها ، بثقل لا يتناهى من الدروس والعبر ، كان يستعيدها ويتدبرها في كل مناسبة .. ولعلّها من أهم العوامل التي أعادته إلى عزلته التي انطلق منها ، ثم لم يبارحها ولم يتحول عنها حتى وافاه الأجل المحتوم .

#### رعاية وحدة المسلمين واجب مقدس:

تلك هي عقيدته التي كان ينافح عنها بقوة ، ولا يبالي في سبيلها بحظوظ النفس ورعاية النذات . وكان مستند عقيدته هذه أن وحدة المسلمين هي أولى ثمرات إسلام المسلمين في دار الدنيا ، وأنها من أهم ماامتن الله به على عباده من أنواع النعم ، وأنه عز وجل أوصى عباده بحراستها ، كا لم يوصهم بأي عزيز آخر .

وكان يؤكد أن رعاية وحدة المسلمين لا تتم إلا بتنية مشاعر الأخوة الإسلامية فيا بينهم . ومن ثم فإن العلاج الذي يحقق وحدة المسلمين ، هو تطبيق قول الله عز وجل في إنّا المؤمنُونَ إِخْوَة ، فَأَصُلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [ الحجرات : ١٠/٤١ ] ولقد كان كثير التكرار في دروسه لحديث رسول الله عليه عليه أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يُسلمه ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة » (أ وللحديث الآخر : « المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يَكْذِبُه ولا يخذله . كل المسلم على المسلم حرام ، عرضه وماله ودمه ، التقوى هاهنا ، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » (٢)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وقال حديث حسن .

وكان إذا مرّ بهذا الحديث أو ذاك ، أفاض في شرحه وأطال ، وكشف عن الكثير من آلام نفسه بسبب غربة هذا الحديث بين المسلمين وبعدِهم عن الالتزام بمضونه اليوم .

وكان يعلم أهله وولده وأحفاده سلوك السبيل الأمثل والدائم إلى حماية الأخوة الإسلامية ورعاية وصية رسول الله في إخوانه المسلمين على أتم وجه . ومن أهم السبل إلى ذلك في نظره ويقينه :

رً \_ التوجه إلى أعمال الدعوة الإسلامية وإرشاد الناس إلى الحق ، من خلال دائرة الأخوة الإسلامية العامة والشاملة لكل الفئات وسائر المستويات ، لا من خلال تقسيم هذه الدائرة إلى شرائح من الجماعات والفئات الإسلامية المختلفة والمتخالفة .

أ ـ إبعاد سلطان المشاعر والخصوصيات الفئوية والقومية ، عن هذه الأخوة
 المقدسة الشاملة ، كي لا تعكر صفوها ولا تضيق من مداها .

ولا بدّ من عرض تفصيلي لموقف من كل من هاتين الآفتين اللتين تشكلان الخطر الأكبر على سلطان الأخوة الإسلامية التي رسخها كتاب الله ، ثم أوصى بيانه عز وجل برعايتها والاهتام بها وعدم الانتقاص منها .

أولاً ـ موقفه من السبل الرامية إلى تمزيق الأخوة الإسلامية الشاملة وتحويلها إلى جماعات إسلامية شتى :

كان يرى رحمه الله أن أي نشاط إسلامي يرمي إلى اصطفاء فئة من المسلمين من الجماعة الإسلامية الكبرى التي سماها رسول الله (جماعة المسلمين)، وتمتين الصلة بها من دون بقية المسلمين، ويرمي إلى تغذية شبكة العلاقة فيا بين أفرادها على حساب الأخوة الإسلامية التي عقد الله رباطها وأوصى بتغذيتها ورعايتها: لا يكون في حقيقة دوافعه إلا استجابة للأثرة المقيتة، ولكن في مظهرها الجماعي لاالفردي.

وكان يرى في شعارين تتعامل معها كبرى الجماعات أو الأحزاب الإسلامية ، أكبر شاهد على ما يقول : أحدهما الشعار القائل « من لم يكن معنا فهو علينا » والآخر الشعار القائل « من لم يكن منا فهو مسلم في الدرجة الثانية » .

وكان قد سمع أنَّ من دأب أبرز هذه الأحزاب أو الجماعات ، أن تقتنص الشباب بل الأطفال من أسرهم ، وتُهوِّنَ من واجب الانصياع لآبائهم والبرّبهم ، كي يتيسر إقناعهم بالانتاء إليهم والعمل معهم خفية عن آبائهم ، أو بالترد على وصاياهم وأوامرهم ! .. فكان يخشى أشد الخشية من أن يتسرب هذا الأمر إلى بيته ، وأن يُقتنَصَ ابنه أو أحفاده من دائرة حكمه ونهج تربيته بمثل هذا السبيل . فكان يوصيني ويحذرني وينصحني في كل مناسبة أن أكون مع جماعة المسلمين العامة ، وأن لا أستبدل بهذا الانتاء الذي أمر الله به أي انتاء أضيق . حتى إذا وثق بالتزامي بوصاياه واقتناعي بنصحه ، أمرني بعد ذلك أن أكون رقيباً على أولادي الثلاثة ، فأتعقبهم وأفتش في أوراقهم وأنظر ما في أدراجهم ، خوفاً من أن يتسربوا أو يتسرب واحد منهم خفية ، تحت سلطان هذا الأسلوب الذي يتبعه زواد تلك الجماعات بل الأحزاب . فينتي إليهم ويتعاون معهم ، ويترد أخيراً على أهله وأبويه .

ولقد كنت أفعل هذا الذي يوصيني ، بل يأمرني به أبي ، ولعل ذلك كان سبباً من أهم أسباب حماية الله لي ولهم من اتباع تلك السبل المتعرجة ، التي تقصي الإنسان عن ولائه وحبه لجماعة المسلمين عامة ، ومما لا ريب فيه أن تلك الحماية الربانية التي أكرمنا الله بها بتربية والدي الدائبة لنا ، هي التي فتحت قلوبنا لمحبة سائر المسلمين على اختلاف فئاتهم وجماعاتهم ومشاربهم . ذلك لأن الابتعاد عن الانتاء إلى جماعة بخصوصها هي الضانة لأن يكون المسلم على صلة طيبة معها ومع سائر الجماعات الإسلامية الأخرى .

ولقد تجمعت في حياة والدي رحمه الله تجارب كثيرة في تلك الحقبة ، زادت يقيناً بالخطر الذي كان يحذرنا منه ، وكثيراً ما كان يعرض لنا من تجاربه هذه ما يضعنا منه

أمام البرهان القاطع على أن ما ينصحنا به هو الحق ، وهو الأقرب إلى الالتزام بصراط الله وشرعه .

من تلك التجارب التي كان يكرر الحديث عنها في المناسبات ، ما ذكره لي من أن شاباً صغيراً استوقفه في الطريق وهو خارج من المسجد ، بعد أداء صلاة الجمعة ، وكان والدي هو الخطيب آنذاك . وأخذ يجادله في بعض ما قاله في خطبته ، ثم قال له : ألست كنت تعرّض فيا قد ذكرته بفلان وفلان ؟..

قال : فقلت له : عندما رُبِيّ طفل مثلك على أن يستوقف شيخاً مثلي في الطريق ، ليجادله و يحقق معه ، كا تفعل ، مُنِيّ المسلمون بهذا التشرذم الذي أصابهم ، والرزايا التي حاقت بهم .

وكان يروي لنا أن شاباً من العاملين في حقل أكبر جماعة إسلامية ، زاره مرة ، وقال لـ في عنجهية ناقدة : إلى متى يا شيخنا تظلون تدعون الناس إلى الصلاة وأداء العبادات ؟

قال له : إلى أن نرى أن الناس جميعاً قد استقاموا على ذلك كله !.. ثم قال له : إن العبادات التي تستهين بها ، وتتبرم من استرارنا في التذكير بها والدعوة إليها ، هي المرقاة الوحيدة إلى سائر الخيرات ، وهي المفتاح الأوحد لحلّ سائر المشكلات . وتلك هي وظيفتنا التي أقامنا الله عليها وخلقنا من أجلها . فلا نزال نقوم على أدائها ونذكر الناس بها ، حتى يأتينا يقين الموت .

وبوسعك أن تتصور مدى اشمئزاز أبي من هذا النقد المتعالى ، إذا علمت أنه الرجل الأول بين علماء دمشق ، في كثرة التعبد والتبتل ، وتذكير الناس جميعاً بالإقبال على الله تعالى من هذا الطريق ، ومعالجة مشكلاتهم من خلال هذا الباب .. ثم إنه كان يعلم أنه ليس نقداً شخصياً أتياً من تصور خاطئ لشخص ، وانما كان يجزم بأنه تعبير عن رؤية الجاعة ومنهجها .

ثانياً \_ اهتمامه بإبعاد سلطان المشاعر والخصوصيات الفئوية والقومية عن طريق الأخوة الإسلامية المقدسة الشاملة .

كان أبي كردياً كا هو معلوم . وكانت اللغة الكردية هي لغته الأم ، ولقد ظلت اثار العجمة بادية على لسانه وحديثه أثناء كلامه العربي . ولكنه كان يحاذر أن يجعل من انتائه هذا مصدر رعاية لعلاقات قومية ، من شأنها أن تضعف اندماجه في دائرة الأخوة الإسلامية ، أو تعكر صفو انتائه إليها .. فالأخوة الإسلامية ـ في نظره ـ هي الدرع الأول للوجود الإسلامي على مرّ العصور كلها . وأخطر ما يتربص بها من الآفات ، أن تستيقظ فتتنامى فيا بينها حواجز القوميات ، فتحل فيا بعد محلها . وينظر المسلمون وإذا بدرع تلك القوة قد ذاب وتهلهل ، واستقرت في مكانه بذور هذا التناقض الذي لا يلبث أن تتقاوم محاوره ليقضى بعضها على بعض .

وإنما السبيل ، في اعتقاده ، لاستبقاء درع هذه الأخوة الإسلامية المقدسة ، يعمل ويؤدي وظيفته بحيوية دائبة ، أن يرعى المسلم انتاءه إلى القوم أو الشعب الذي ينحدر منه ، ويحافظ على اللغة التي اختصه الله بها . على أن يكون كل ذلك مشمولاً بسلطان الأخوة الإسلامية خاضعاً لمصالحها سائراً وراء مقتضياتها .

كان يتردد عليه بين الفترة والأخرى بعض الأكراد القوميين ، وربما دخل معهم في عراك كبير ، حول هذا الموضوع ، دون أن ينتهي النقاش إلى وفاق .

قال له طبيب كردي مرموق ذات يوم : إن الـذين كانوا ولا يزالون يحرموننا من فرص النجاح في قضيتنا الكردية ، أنتم يا رجال الدين الأكراد !..

قال له والدي : وكيف ؟ ماذا فعلوا ؟..

قال لأنكم تجعلون من الدين المسألة الأولى في حياة شعبنا الكردي .. وذلك من شأنه أن يزج الأكراد في خدمة العرب من أجل الدين ، وأن يجردهم من قدراتهم القومية ويحرمهم من حقوقهم الإنسانية والطبيعية .

قال: فما الذي ينبغى أن نفعله ؟

قال : ينبغي أن تتعاونوا معنا في جهودنا السياسية ، وتسخروا نفوذكم بين الأكراد ، علماء ورجال دين ، للانضام إلى أنشطتنا ومسيرتنا القومية .

قال له والدي : حسناً ، تعاونوا معنا في الانضباط بأوامر الشرع وأحكام الـدين ، نتعاون معكم في جهودكم السياسية والقومية المنسجمة معها .

أجابه الطبيب : أمهلونا .. وأرجئوا أنظمتكم وأوامركم الشرعية إلى ما بعد فراغنا من كفاحنا القومي وإلى ما بعد قيام الدولة الكردية ، نحقق لكم حينئذ ما تريدون .

ابتسم والدي لكلامه هذا ابتسامة السَّاخر ، وقال له : أنا عائد من الطريق الذي تعرّفني عليه وتريد أن تسلّكني فيه .. كان أتاتورك أسبق منك إلى هذا المكر ، وأقدر منك على هذه الحيلة !.. ستجعلوننا مطايا لكم إلى ما تريدون ، وفي النهاية ستتنكرون لكل شيء ، وستقولون : ماعرفناكم ولا شأن لنا بكم قط . وانقطع بينها الجدل عند هذا الحد .

كانت الصورة التي في ذهن والدي للكردي المسلم ، والتركي المسلم ، والعربي المسلم ، والفارسي المسلم ، صورة أزاهير ذات ألوان شتى تلاقت وامتزجت في حديقة واحدة ، هي حديقة الإسلام ، التي تترجمها الأخوة الإسلامية ، التي تثر بدورها الوحدة الإسلامية ، ذات الأثر الإنساني المسعد لسائر تلك الأصناف من الزهور .

والخلاصة أنه رحمه الله كان يرى العمل على حماية وحدة الأمة الإسلامية ، واجباً إسلامياً كبيراً منوطاً بعنق كل مسلم ، أياً كان القوم الذين ينحدر منهم . وإنما يتمثل عصب هذه الوحدة في رعاية الأخوة الإسلامية التي يجب أن تستوعب شتى فئات المسلمين ، على تفاوت مستوى التزامهم الإسلامي .

# رأيه في الصلة بالحكام وكيفية النصح لهم:

كان رحمه الله مشبعاً في هذه المسألة \_ ككثير من المسائل الأخرى \_ بما يراه الإمام الغزالي في كتابه الإحياء . وخلاصة ذلك أن السعي إلى مواصلتهم ابتغاء الحصول على مغنم دنيوي أياً كان نوعه ممقوت ومذموم ، وإن جاء ذلك مقنعاً بصورة الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . أما الاتصال بهم لنصحهم وتذكيرهم بالله ، مع الزهد في دنياهم والترفع عن أعطياتهم ، فجائز ومبرور . وكان يستشهد في ذلك بحال كثير من العلماء الربانيين في العصر الأموي والعباسي .

وفي كل الأحوال ، فإن الإمام أو الحاكم إذا استدعى أيـاً من النـاس إلى مجلسـه أو ملاقاته ، وجبت الاستجابة ، وعليه أن يلتزم في استجابته بآداب الإسلام ونهجه .

وكان يقرر ما انعقد عليه اتفاق جماهير العلماء ، ودلّ عليه صريح الحديث الصحيح ، من أن الخروج على الإمام محرم في كل الأحوال ، إلا إن تلبس بكفر بواح ، أي صريح وقاطع .

وكان يؤكد أن فسق الإمام ، أو سلبه لأموال الناس ، وتورطه في ظلمهم والجور عليه ، لا يبرر الخروج عليه . وكان يرى أن الحاكم مها جار أو فسق ، فلن يبلغ في جوره وانحرافه إلى أبعد مما وصفه رسول الله إذ قال : « يكون بعدي أمّة لا يهتدون بهدايتي ولا يستنون بسنتي ، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جمّان أنس » فهل تتصور أن يبلغ الانحراف والفسوق بحاكم إلى أكثر مما وصف رسول الله في هذا الحديث ؟ ومع ذلك فقد أجاب رسول الله حذيفة بن اليان عندما سأله : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ فقال « تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ، فاسمع وأطع »(١) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليان .

ولما قامت في سورية الفتنة التي كانت نتيجة اجتهاد خاطئ لبعض الحركات الإسلامية ، أنكر عليها والدي رحمه الله عملها جملة وتفصيلاً .. وأنكر على قادتها اعتادهم على التكفير الجماعي دون التزام ضوابط الشرع وحكمه .

ولما وقعت مجزرة مدرسة المدفعية بحلب ، واتصل بي مسؤولون من وزارة الإعلام ، يرغبون إليّ أن أعلن عن حكم الشريعة الإسلامية في ذلك ، استشرت أبي فيا طلب إليّ ، فأمرني بالاستجابة . ووجهني إلى الحكم الشرعي الذي يجب أن أقوله دون مواربة ولا حذر .. فاستجبت ، وتحدثت حديثاً تلفزيونياً مفصلاً عن حرمة هذا العمل الذي تم الإقدام عليه . وأنه لا يدخل في أي من أنواع القتل المشروع ، فلا هو داخل في قتل المرتد لأن الردة لم تتحقق ولم تقم عليها أي بينة ، ولا هو داخل في القتل بسبب الصيال أو إذ لم تثبت على المقتولين أي مسؤولية جرمية ، ولا هو داخل في القتل بسبب الصيال أو الحرابة ، لأنهم لم يكونوا صائلين ولا محاربين .

والحقيقة أن كل الذي قلته حينئذ كان بتوجيه وإيعاز من والدي رحمه الله .

#### **☆ ☆ ☆**

وكان رحمه الله يرى ضرورة نصيحة الحاكم ماأمكن ، وكان يعتقد أنها من أجلّ القربات إلى الله . على أن تكون صافية عن شوائب الطمع في مغنم أو الفرار من مغرم ، وأن تكون في غاية الحكمة واللين .

عزم وزير الأوقاف السابق ، الدكتور محمد محمد الخطيب ، على تنظيم مهرجان خطابي كبير بمناسبة دخول القرن الخامس عشر الهجري ، وقرر إشراكي خطيباً في هذا المهرجان ، وأن ألقي أمام السيد الرئيس حافظ الأسد كلمة جامعة دمشق . وكانت حوادث الفتنة آنذاك على أشدها .

فاستعفيته عن الاشتراك في هذه المهمة التي بدت عسيرة علي لأسباب كثيرة .

ولمّا ألح عليّ ، أحلت الأمر على والدي ، واشترطت موافقته الصريحة على ذلك ، وكنت أتصور أنه لن يوافق على خوضي في هذا الجال الذي أدعى إليه لأول مرة ؛ فقبل الدكتور الخطيب هذه الإحالة ، وزار والدي وعرض عليه مشروعه واقتراحه ، وأعلمه أن الحفل سيكون بحضور السيد الرئيس وتحت رعايته . وكانت المفاجأة الكبرى لي أنه رحب بالمشروع ، ووافق على أن تكون لي كلمة جامعة دمشق في ذلك المهرجان .

ولكنه اشترط أن لا يقيدني بنوع من الكلام ، وأن أمارس حريتي فيا أقول . . . فقيل السيد الوزير ذلك ...

جلست فيا بعد أسترشد برأيه فيا ينبغي أن أقول ، فحدثني عن الأجر الرباني الكبير على نصيحة الحاكم ، إن جاءت خالصة لوجه الله صافية عن الشوائب كلها . وأوصاني أن أجعل من حديث رسول الله يَوْلِكُمْ « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .. » الحور الجامع لكامتي كلها وأن أنبه إلى أن كل فئات الأمة تتقاسم المسؤولية وتتعاون في النهوض بمهامّها . وإنما يكون التعاون على هذا الطريق بالاعتاد على شبكة من حسن الظن المتبادل .. ونبهني إلى أنّ التكفير الكيفي للناس سلاح الحاقدين والمنتقمين ، وأن النصيحة القائمة على التعاون وحسن الظن هي سلاح المجاهدين .

وألقيت كلمتي في ذلك الحفل التاريخي ، وشاء الله أن يكون لها صدى كبير وبعيد .. وأكثر الناس لا يعلمون أن سرّ ذلك الصدى إنما يكن في ذلك الأساس الخفي ، المتثل في موقف أبي وتشجيعه وتوجيهه ، والتزامي جهد الاستطاعة بما قد أوصى ونصح به .

وفي أحد شهور رمضان من أواسط الثانينات ، دعيت إلى حديث تلفزيوني ، وكان السيد الرئيس قد حقق بعض الإنجازات الإسلامية المفيدة ، منها رفع قيود رقابية إضافية كانت تمارس على الكتب الإسلامية ، ورفع قيود تتعلق بالحجاب ، في الدوائر ، كانت في الطريق إلى الاعتاد والتطبيق ، ومنها صبغ البرامج الإعلامية المرئية والمسموعة

بالمزيد من الضوابط الأخلاقية والإسلامية .. وكان أبي على علم بذلك ، فأوصاني أن أنوه بهذه الإنجازات وأن أشكر السيد الرئيس عليها ، وقال لي : ليكون ذلك تشجيعاً لفعل المزيد ، ثم أيد وصيته هذه بقول رسول الله عَلَيْكُمْ ، في الحديث الصحيح « لم يشكر الله ، من لم يشكر الناس » .

واستجبت للندوة التلفزيونية التي دعيت إليها ، وكانت كا قلت في شهر رمضان ، ونفذت الوصية التي أوصاني بها الوالد ، فشكرت من سميته صاحب اليد الخفيَّة ، وهو السيد الرئيس على إنجازاته تلك (١) .

ثم إنه رحمه الله كان يوصي بالدعاء للحاكم ، أن يهديه الله لمحاتِه ـ على حـد تعبيره ـ وأن يوفقه لما فيـه خير الإسلام وصلاح المسلمين ، ويستشهـد في ذلـك بمواقف كثير من رجال السلف الصالح وأقوالهم .

# الدعوة إلى الله ومحاورة العصاة واللطف بهم :

كان رحمه الله لا يفتأ يدعو إلى الله ناصحاً ، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ، كلما أمكنته الفرصة من ذلك . كان ذلك شأنه في المجالس التي قد يُدعا إليها ، وفي مجلسه الذي يغشاه الناس فيه ، بل في الطريق الذي يمشي فيه أيضاً إن اقتضت المناسبة وأمكنته الفرصة .

<sup>(</sup>۱) ذاك هو منهج والدي رحمه الله في الصلة بالحاكم ، وطريقة النصح له .. وتلك هي وصيته لي رحمه الله . ولن أحيد عن هذا المنهج بتوفيق الله وعونه حتى ألقى الله عز وجل ، أوصي بالخير ، وأحسن الظن ، وأشكر على ماقد يتم إنجازه من الحق ، مبتعداً عن المغانم والمنافع الدنيوية التي قد تلوح من خلال ذلك . ولن أفتاً أدعو له ـ كا أوصانا ـ بجزيد من الاستقامة على الرشد ، ما حييت . فقارن ـ رحمك الله ـ بين هذا النهج الذي ربانا عليه ، من لا يشك أحد ممن عرفه في إخلاص سريرته وصفاء قصده ونزاهته عن الدنيا ومغرياتها ، وبين أولئك الذين بلغ بهم الأمر أن ضاقوا ذرعاً بوصفي لقطرنا العربي السوري ، بالمؤمن في بعض كتبي ، لأنه ـ ربما ـ يمتد بالسراية إلى رئيسه !! ( راجع هذه مشكلاته . ص : ١٢ ) .

كان إذا مرّ بمنكر وتنب إليه في طريقه ، وقف على أصحاب المنكر يعظهم ويرشدهم ويحذرهم .. ثم مضى فتابع سيره ، مرّ في طريقه من البيت إلى المسجد بمنزل سمع فيه أصوات لهو وقصف ، فوقف يقول : ياأهل القصور غداً تنزلون القبور !..

وجاء إلى المسجد مرة ، فوجد عند مدخله جمعاً من الناس يقفون في انتظار جنازة كانت في المسجد . كا هي عادة كثير من الناس ، فوقف يكلمهم وينكر عليهم هذه الوقفة الرعناء أمام باب المسجد ، دون أن يدخلوا ليصلوا مع الناس ، وقال لهم : أليس في حال هذا الميت الذي جئتم تشيعونه ، ما يذكركم بمصيركم القريب وما يدعوكم إلى التوبة والإنابة ؟ أم هي وقفة تكبر على الله واستنكار لما فعله بميتكم ؟!..

وربما مرّ بشباب يلهون بعمل أو لعب محرم في بعض المقاهي أو على قارعة طريق ، فوقف ينبههم إلى حرمة ماهم فيه ، ويذكرهم بالله ، ويدعوهم إلى الإقلاع عنه والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل .

غير أنه لم يكن يندفع إلى شيء من ذلك إلا بسائق شفقة ورحمة .. بل كان يذكّرنا في مجالسنا الخاصة وفي دروسه العامة ، بأن المعصية ابتلاء ، وبأن على الطائع أن يحمد الله على العافية التي متعه بها ، وكان يؤكد لنا دائماً أن على المرشد أن يعالج حال الفاسق أو العاصي كا يعالج الطبيب مريضه : يعذره لمرضه ، ويعالجه في الوقت ذاته بالنصح والإرشاد لإنقاذه .

وكان يقول: إن النهوض بواجب الدعوة والإرشاد ليس أكثر من تنفيذ لحكم الشرع .. فربما آل حال الفاسق العاصي إلى خير من حال من يرشده وينصحه . وربما آل حال المرشد إلى شرِّ من حال العاصي الذي يتقلب في فجوره وعصيانه . وإن على المرشدين والدعاة أن يعلموا هذه الحقيقة يقيناً يتعاملون معه ، لا تواضعاً شكلياً يتجملون به .

وكان يستشهد في هذا بحال رجل من كبار علماء التصوف في بلاد الأكراد ، فكان يحدثنا أنه إذا جلس بين مريديه قبيل بدء ختم الطريقة النقشبندية ، بدأ ينصحهم أولاً ، ثم كان يقول لهم في كثير من الأحيان : حُشرْتُ محشر هامان وفرعون ، إن كنت أعتقد أو أظن أني خير عند الله من أي واحد منكم . ولكنها وظيفة وضعها الله في عنقي يجب أن أقوم بأدائها .

أقول: وتلك هي حال العلماء الربانيين ، وذلك هو شأنهم في النظر إلى أنفسهم ، وفي التعامل مع الناس .. ومنه ينبثق سر التأثير الساري من كلامهم إلى نفوس الآخرين وأفئدتهم .

ولعل في ذكر الحادثة التالية ما يؤكد هذه الحقيقة ويجسّدها .

زار والدي مرّة مسؤول كبير ، ذو مكانة مرموقة في الدولة ، لأول مرة ، دون سابق معرفة . وهو من هؤلاء الرجال الذين لا يقيدون أنفسهم بأي مظهر ، أو حتى التزام ديني ربا .

واستقبله أبي في غرفته الصغيرة المتواضعة ، كا يستقبل عامة من ينزوره من الناس .. وجلس الرجل كمن يحب أن يتعرف على شيء غريب قد يتبدى في حال إنسان مجهول ، بسائق مجرَّد الرغبة في حب الاطلاع .

وتكلم المسؤول الكبير ، فخاطبه بالكلمة التقليدية المعروفة ، التي يخاطب بها عادةً أمثالة ، أمثال أبي .. قال له : ادع الله لنا ياشيخي ، فنحن مقصّرون !..

فنظر إليه أبي قائلاً : أفجادً أنت بقولك هـذا ؟ أفوقن أنت حقـاً بـأنـك مقصر ؟ إن كنت كذلك فاطمئن بالا إلى رحمة الله وسعة غفرانه .

ثم قال له : أتشكو تقصيرك إلى ؟.. من منا ليس مقصراً في جنب الله عز وجل ؟ لعلك سمعت عني يقولون : شيخ ملا .. شيخ ملا .!! ورأيت سجادتي أمامي ،

والسبحة في يدي ومظهري بهذه العمامة واللحية ، فغرّك ذلك مني فظننتني أحسن منك حالاً ، وجئت تشكو إلي تقصيرك ..من مناغير مقصر في حق إلّهنا و ولي أمرنا عز وجل ؟!..

إنّ شكواك هذه إن خرجت من مشاعر صدق ، ربما قربتك إلى الله وعرضتك لرحماته ، أكثر من عبادة يؤديها شيخ مثلي في مثل هذه الغرفة ، متصوراً أنه قد أدى بذلك كامل حقوق الله عليه .

ثم أخذ رحمه الله يتكلم عن عظيم حق الربوبية لله على عباده ، وعن ضعف الإنسان تجاه أداء أي من أجزاء هذه الحقوق ، وأن خير ما يقرب العبد إلى الرب هو التندلل الحقيقي على أعتابه ، والعزم على أن يخطو إلى الله بأداء أوامره وجهد استطاعته ، وأن ينظر إلى عباد الله بعين الشفقة والرحمة ، لا بعين التعالي والاستكبار .

ونظرت إلى الرجل وقد بدا عليه التأثر البالغ مما يسمع .. وفي الختام قال له :

ياسيدي ، هـل لـك أن تعطيني ورداً من الأذكار التي تصلحني وتقربني إلى الله ، على أن يكون يسيراً يتناسب مع حالي ووضعي ؟..

فاستجاب ، رحمه الله ، لرغبته ، وأعطاه بعض الأوراد اليسيرة من الأذكار المأثورة في الصباح والمساء ، وقام الرجل فودع وذهب .. وجلست أتأمل وأعجب : كيف دخل الرجل دخول المتسلّي المستطلع ، ثم خرج خروج المريد الصادق يودع شيخه !!..

وزاره قبل ذلك بأشهر ، أو بعام تقريباً مسؤول آخر ذو رتبة عليا ، دون سابق معرفة له هو الآخر .. وجلس في بادئ الأمر يطرح عليه أسئلة دينية يطلب معرفة الجواب عنها .. فأقبل إليه والدي يجيب عن أسئلته بصدر رحب ، ثم أخذ ينصح ويذكر بعظيم حق الله على عباده ، وبأعباء مسؤولية العبودية التي يرزح كل إنسان تحت ثقلها وآصارها . ( وحديث عبودية الإنسان لله كان من أهم ما يشغل بال والدي

وينتشي بذكره) فما كان من المسؤول الكبير الذي كان يسمع إلا أن انفجر بالبكاء، ثم إن البكاء ، ثم إن البكاء أن يخرج إلى إن البكاء لم يفلته إلى نهاية المجلس. واستأذن أثناء ذلك ، في أدب جم ، أن يخرج إلى ساحة الدار أو الغرفة المجاورة ، لينفخ دخينة (سيكارة) ولكن أبي رحمه الله طمأنه بأن الأمر أهون من ذلك ، وأكد له أن بوسعه أن يأخذ راحته في التدخين كا يشاء ، دون أن يبارح مكانه (١) .

لم يكن ، رحمه الله ، يضيق ذرعاً بشبهات الفاسقين أو المتشككين ، إذا رغبوا في معرفة الحق وكانوا جادين في معرفة السبيل إلى المخلص من تلك الشبهات ، أو في معرفة موقف العلم منها .

ولقد حدثني أن ثلاثة من الشباب دخلوا عليه ذات يوم ، وصارحوه بأنهم ملاحدة لا يؤمنون بوجود الله ، وأنهم يودون أن يثبت لهم خلاف معتقدهم هذا بالدليل العلمي المقنع .

فرحب بهم والدي وأصغى إلى شبهاتهم ، بصدر رحب ، ثم كلمهم عن حقيقة تلك الشبهات وكشف لهم عن بطلانها . ثم بدأ يحدثهم عن الأدلة المتنوعة على وجود الصانع جل جلاله وخالقيته للكون ، وأطال الجلوس معهم تاركاً أعماله ووظائفه الأخرى ، في سبيل القيام بهذا الواجب الفذ .

<sup>(</sup>۱) ياقارئي ، أليس من الطبيعي أن أتساءل في مرارة : أين الدعاة إلى الله عز وجل ، يخاطبون الناس بهذه الروح ، ويجنبونهم إلى رحاب الله بحرارة عبوديتهم لله ، وبسمو استغنائهم عن الدنيا بكل صورها ومعانيها ؛ أليس من الحق ، كل الحق أن أتساءل : فيم تحولت محاريب الدعوة والإرشاد إلى ساحات بطش وانتقام ؟ لماذا اختفت القلوب التي يجب أن تفيض شفقة على عباد الله ، لتبرز في مكانها قلوب تغيض بالشحناء والبغضاء ؟ ترى إلام كان يؤول حال الناس لو أن الذين يتقلبون في هم إقامة الجمتع الإسلامي ، سلكوا طريق هؤلاء الربانيين في محاورتهم ودعوتهم إلى الله ؟.. إذن لفتحوا والله مغاليق الأفئدة بكلماتهم النورانية ، ولدانت لهم الرتب ، ولتعشقتهم النفوس !.. ألا.. إن الطريق إلى ذلك مفتوح ، ولن يتكلف السائر فيه إلا إخلاصاً لله وصفاء في القصد ، وعبودية واجفة الله ، وترفعاً فوق عجة الشهواء والأهواء والعصبيات .

قال : وكان أن أذعن في نهاية المجلس اثنان منهم بوجود الله ووحدانيته عن قناعة وفهم . وبقي الثالث يتطوح في ريبه وشكوكه .

وكان يأمل أن يعود هذا الثالث إليه مرة ثانية ليواصل معه البحث والنقاش ، راجياً له الهداية إلى الحق . والمهم أنه كان يرى أن الجلوس مع هؤلاء ابتغاء هدايتهم وانتشالهم من وهدة الضلال ، من الجهاد المبرور ، سواء تحقق القصد من الهداية أم لم يتحقق .

ولما اتصل بي مسؤول من وزارة الإعلام ، يعرض علي فكرة الاشتراك مع الـدكتور الطيب التيزيني في ندوة تلفزيونية حول التراث وما يتعلق به ، استشرت أبي في ذلك ، وكان مريضاً ، فرحب بالفكرة وطلب مني أن أوافق على الاشتراك !..

وكان أن اشتركت فعلاً مع الدكتور التيزيني في ندوتين دام مجموعها ثلاث ساعات. وكان النقاش في مجمله يدور حول الفلسفة المادية ونظرتها إلى الدين والتراث، ومن المعلوم أن الدكتور التيزيني لا يزال يتبنى الفلسفة المادية الديالكتيكية.

وقام بعض علماء دمشق ينكرون عليّ هذا اللقاء ، ويرون في ذلك انتقاصاً لقداسة الدين وحرمته . وكان الرأي عندهم هو ضرورة الترفع عن مثل هذا اللقاء .

ولما بلغه أن في أولئك المنتقدين من قال ، معترضاً على اكتفائي باستشارة أبي وحده في هذا الأمر ؛ إن الشيخ ملا ليس في وضع يكنه من معرفة ما ينبغي فعله ، لم يزد على أن أصغى ساكتاً ، ثم استمر في سكوته .

## نشاطاته العامية:

عرف أبي رحمه الله بالبراعة في فقه الإمام الشافعي ، وبالاطلاع الواسع على فقه الحنفية ، وقد درّس كثيراً في كليها ، كا كان واسع الاطلاع على كثير من علوم الآلة كالمنطق وعلوم النحو والصرف . والأهم من ذلك تحقيقه في المسائل العلمية ، لاسيا الفقهية . فقد كان يسبر غورها ويتتبعها في مراجعاته وتأمله .. وكثيراً ما كان يبقى في تحقيق مسألة فقهية واحدة يومين وثلاثة أيام .. وكانت تصبح شغله الشاغل حتى ينتهي إلى قرار جازم بها .

وكان يأخذ على كثير من طلاب العلم وأساتذتهم سطحية النظر والبحث ، وعدم التنقيب والتحقيق في النصوص ومدلولاتها .

ولم يكن يردّ طالب علم جاء يبغي أن يأخذ عليه درساً في فن من الفنون .. وقد كان الطالب هو المقترح ، في الغالب ، للعلم الذي يريد أن يدرسه عليه . وأكثر ما كانوا يدرسون عليه ، الفقه ، والتفسير ، وعلوم الآلة من منطق ونحو وصرف وبلاغة .. هذا بالإضافة إلى التصوف والرقائق ، وقد درّس طائفة من الطلاب كتاب الرسالة القشيرية أكثر من مرة ، ودرّسهم الحكم العطائية وبعضاً من شروحها ، وقواعد التصوف للشيخ زرّوق .

غير أنه اتجه في السنوات العشر الأخيرة من حياته إلى الاشتغال بالتصوف ، ودراسة تراجم الربانيين من العلماء ، فكان يشير إلى من يأتيه ليدرس عليه شيئاً من تلك العلوم الأخرى ، أن يذهب فيبحث عن بغيته عند غيره ..

وكان آخر عهده بالتدريس ، عكوفه على تدريس كتاب إحياء علوم الدين للغزالي ، وكان يزدحم عليه في أخذ الدرس عنه جمع كبير من الناس من مختلف المستويات والمشارب ، تغص بهم الدار في الغالب . وكان ذلك في يومي الإثنين ،

والثلاثاء ، من كل أسبوع .. ولما ختم الكتباب طباب لوالدي رحمه الله وللجمع الذي كانوا يتلقونه عليمه أن يعودوا فيقرؤوه عليمه من جديد .. والذي أذكره أنه استمر في تدريسه على هذه الحال قرابة ثماني سنوات .

#### ☆ ☆ ☆

لم يكن أبي رحمه الله ممن يعنى بالكتابة والتأليف ، فلم يترك وراءه أي أثر من تأليف أو كتابات علمية ، باستثناء تلك الرسالة التي كان قد كتبها وصية لابنه الوحيد ، يوم خشي على نفسه عادية الموت بعد أن أفلت مجمد الله من مرض عضال .

غير أن ظـاهرة فريـدة برزت في تفكيره ونظـام نشـاطــه العلمي على حين غرة ، دفعته إلى كتابة مقالين ونشرهما . ما عُهدَ فيه ذلك من قبل ولا عاد إليه من بعد .

أما قصة المقال الأول فتبدأ بمقال كان قد وصل إلى مجلة نهج الإسلام التي تصدرها وزارة الأوقاف ، عندما كان الدكتور محمد محمد الخطيب وزيراً لها ، يتضن نقداً لكلام كنت قد ذكرته عن اجتهاد سيدنا رسول الله على وعن إمكان الخطأ في اجتهاده ، في كتابي فقه السيرة النبوية .

حدثت والدي عن هذا المقال ، وأريته كلامي الـذي كنت قـد كتبتـه ، وأخبرتـه عن نقـد هؤلاء الـذين يجهلون أو يتجـاهلون قواعـد العلم وكـلام الأئمـة ، فينكرون .. ويتهمون .. وربما بلغ بهم الاتهام إلى ما يقارب التكفير أو التفسيق !!..

فأيدني والدي فيما كنت قد كتبته ، واستأذنته في أن أعقب على هذا الناقد بما يزيد الحق جلاء ووضوحاً ، فأذن لي ، بل شجعني ، ولفت نظري إلى المنهج الأمثل في تحقيق هذا البحث من أطرافه .

ولما جلست إليه في صباح اليوم الثاني ، قال لي : لقد رأيت الليلة رؤيا عجيبة ، لم أر مثلها في حياتي قط !. قلت له : خيراً رأيت ، ورجوته أن يقصها عليّ . فبدأ يقول ، والدهشة بادية عليه : رأيت رب العزة جل جلاله ....

ثم إنه سكت ، ولم يتابع ، ولم يقص عليّ ولا على أحد غيري رؤياه ، رغم الرجاء والإلحاح ..

ولكنه أمرني بعد قليل أن أحضر قلماً وورقاً ، ثم قال لي اكتب أن .. وأخذ يملي علي كلاماً في منتهى التحقيق والدقة عن مسألة اجتهاد رسول الله والمان أو عدم إمكان خطئه في الاجتهاد ، لم يبلغ مجموع ما أملاه علي أكثر من ثلاث صفحات كبار . ثم قال : هذه هي حصيلة الرؤيا العجيبة التي رأيتها . ثم أمرني أن أتوجه بهذا الذي أملاه علي إلى الدكتور محمد محمد الخطيب رئيس تحرير مجلة نهج الإسلام حينذاك . لينشره في مجلته . وقد نشر المقال فعلاً .

وكانت أعجوبة كبرى لـدى الـذين عرفوا أبي ، وشأنه ، وطبعـه ؛ أن يروا أو يسمعوا أن الشيخ ملا رمضان قد نشر مقالاً له في مجلة سيارة !!..

وبوسع القارئ أن يرى نص هذا المقال في نهاية هذا الكتاب .

وأما قصة المقال الثاني فترجع إلى أن أحد شيوخ الطريقة في دمشق ، اختلق من لدنه ماقد يَلْفِتُ الأنظار إليه ، فدعا مريديه ومن حولهم إلى أن يزيدوا في الصيغة الواردة في الصحاح للصلاة على سيدنا رسول الله مِلِيني كلمة « ووالديه » فتصبح الصيغة ، بعد التعديل : « اللهم صل على محمد ووالديه .. » ثم أخذ يقودهم وراءه إلى تنفيذ ذلك في كل مناسبة وبكل مجلس .. وكان يؤيد ابتداعه هذا ويدافع عنه ، بما هو

<sup>(</sup>١) أصيب والدي رحمه الله في السنوات الأخيرة من عمره ، بضعف في بصره ، ظم يكن يقوى على القراءة من كتاب إلا إن استعان بمجهر .

مقرر عند كثير من العلماء والمحققين من نجاة أبوي رسول الله عَلِيْكُمْ . فكان يربط بين هذا وبين بدعته التي اختلقها .

بلع سمع والدي ما قد فعله ذلك الشيخ ، فتأثر وتألم جداً .

تألم من البدعة التي اختلقها الشيخ ثم روّجها بين العامة مرة .. وتألم من تغطية الشيخ لهذه البدعة المنكرة ، بما لانخاصم ولا نجادل فيه ، وهو أرجعية القول بنجاة أبويه مِنْ الله مِنْ الله على الله على الله على الله على الله على الله على على على على على على الذي أقدم عليه . وهو القول بنجاة أبوي رسول الله مِنْ الله الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ ا

دعاني رحمه الله للمرة الثانية ، وأمرني أن أحضر قلماً وورقاً ، ثم أملى عليّ كلاماً علمياً في غاية الدقة ، موضحاً أن نجاة والدّي رسول الله التي نرجح القول بها ، لا تبرر اختلاق هذه البدعة وإدخال تعديل على صيغة الصلاة على رسول الله التي علمنا إياها الله ذاته . وبوسع القارئ أن يجد هذا المقال الموجز أيضاً في نهاية هذا الكتاب .

وقد نُشِرَ هو الآخر في مجلة نهج الإسلام ، بعد أشهر من المقال الأول .

تلك هي الكتابات التي ألُّفها أو أملاها والدي رحمه الله وبقيت أثراً من بعده .

# العود إلى العزلة بعد النشاط:

إذن ، فقد كانت لأبي نشاطات دينية اجتاعية بالاشتراك مع جمهرة من علماء دمشق ، بدأت منذ أوائل الستينات واسترت إلى أوائل الثانينات أو نهاية السبعينات . ولا داعي لاستعراض وجوه هذه النشاطات أو أكثرها .

والمهم هو أن أوضح بأنه ، رحمه الله ، بدأ في نهاية السبعينات ينكمش عن الظهور في الحفلات والاجتاعات واللقاءات التي كان يدعى إليها ، وأصبح ميالاً إلى العزلة عن الناس ، مؤثراً الرجوع إلى ما كان عليه في السنوات الأولى من مجيئه إلى دمشق واستقراره فيها .

لم يكن ميله إلى العزلة آتياً - كا قد يخيل إلى البعض - من شيخوخة دبت إليه فأوهنت نشاطه ، أو أضعفت ، ربما ، ذاكرته أو محاكمته العقلية . فلقد استرت ملكاته الفكرية وطاقته الذهنية ونشاطه الحركي في أعلى مستوياتها التي كان يتمتع بها إلى الأيام الأخيرة من حياته .

بل لقد كان وعيه الاجتاعي وأدب العلاقات مع الناس ، عنده ، في تزايد .

رُشِّحْتُ من قبل الحكومة الجزائرية لمنصب المدير العلمي لجامعة الأمير عبد القادر في قسنطينة بالجزائر ، وذلك قبل وفاة والدي بعام ونصف تقريباً ، وعرضت الأمر على والدي فنصحني بالرفض ، وأعاد لي نصحه المتكرر السابق بأن لاأرحل من سورية إلى أي بلد آخر مها كانت الأسباب ، إلا أن تكون أسفاراً موقوتة عارضة . فاعتذرت وعززت اعتذاري ، باعتذار رسمي من الجهات الرسمية المعنية بالأمر في دمشق .

وفي نهاية ذلك العام دعيت إلى الجزائر لحضور الملتقى الفكري الذي كان ينعقد فيها في صيف كل عام . وكنت أحضر هذا الملتقى في كل عام تقريباً .

فعزمت على أن أعتذر عن الاشتراك في ذلك الملتقى لذلك العام ، بسبب حالة والدي الصحية التي تستدعي بقائي إلى جانبه .

واستأذنته ، كعادتي دائمًا ، في أن أبلغ الجزائر اعتذاري هذا .

فلم يوافق رحمه الله على ذلك ، وأصرّ على أن أستجيب للدعوة ، وأكد لي أن المصلحة في ذلك . ولما استفسرت عن المصلحة التي يعنيها قال لي : إنك لو اعتذرت عن الاستجابة لمؤتمرهم هذا ، بعد اعتذارك عن قبولك للوظيفة التي رشحوك لها ، فلسوف يظنون أن الأمر يعود إلى موقف سلبي تتخذه من الحكومة الجزائرية ذاتها ، بل ربما

سرى ذلك إلى تصور منهم أنه موقف سلبي من الحكومة السورية تجاه الجزائر .. والمصلحة أن لا نكون سبباً لمثل هذا الظن أو الإيقاع بين الدولتين (١) .

وهكذا ، فقد نبهني أبي إلى رعاية أدق مقاييس العلاقات الحساسة السارية ، لابين الأشخاص بل بين الحكومات ، والتي قلما يتبينها أولو الفكر الثاقب ، ممن قد يعنون بذه الأمور ، وإن بينه وبين الوفاة ما لا يزيد على عام واحد ، وعمره قد ناهز \_ في قناعته واعتقاده \_ الثالثة بعد المئة !!..

وسأتحدث في الفصل الختامي الآتي عن مزيد من الدلائل على دقة أحاسيسه ، ويقظته البالغة في مراقبة القضايا المختلفة وتقديرها حق قدرها ، في السنوات بل الأشهر الأخيرة من حياته .

إذن لم يكن سبب ركونه إلى العزلة وابتعاده عن المجتمع وأنشطته ، ضموراً في وعيم الاجتماعي أو ضعفاً في ذاكرته وفكره .. فإن شيئاً من ذلك لم يظهر في الفترة التي جنح فيها إلى الاعتزال عن الناس .

إذن فما السبب ؟

كنت قد قلت : إن خيبة أمله ، رحمه الله ، في معالجة المحنة التي وقع فيها شيخنا الشيخ حسن حبنكة رحمه الله ، تلك الخيبة التي جعلته يرجع إلى داره كسيف البال كئيب النفس ، هي التي كونت عنده أول عوامل الاشمئزاز من التلاقي والتعاون على

<sup>(</sup>۱) عاد فأكد لي نصيحته هذه لي على الهاتف وكنت في دمشق وكان هو في بلودان يمغي فترة استجام فيها ، وقد علم أن سبب ترددي في السفر هو قلقي على صحته . قال لي : لماذا تخاف ؟ ألست تقرأ بعد كل صلاة ماأوصيتك به : حسبي الله لديني ، حسبي الله لمن كل صلاة ماأوصيتك به نصيبي الله لمن حسدي الله لمن كادني بسوء ، حسبي الله عند الموت ، حسبي الله عند الموت ، حسبي الله عند الموت ، حسبي الله عند اللوت ، حسبي الله عند الله عند الله على الصراط ؟ . قلت بلى . قال : اذهب ، فلن يقع في غيابك أي مكروه !! . اللهم ارجمه واجزه عني خير ما يجزى والد عن أولاده وذريته .

صعيد معالجة المشكلات والانتصار للحق .. فأي قية تبقى للتلاقي والأنشطة الاجتاعية ، إذا لم يتحقق شيء من جدوى ذلك كله في معالجة تلك المحنة الكبرى ولم يظهر أي تعاون نحو إذابتها أو القضاء عليها .

ثم إن هذه المشاعر أخذت تزداد انتشاراً في نفسه مع الأيام ، ومع إطلاعه على المزيد من عوامل الاشمئزاز .. كان رحمه الله يضيق ذرعاً بالمجاملات التي لا تحمل في طيها أيّ رصيد ، وهي شيء يتقنه مع الأسف كثير من أهل العلم . وكان يحس ، بمشاعره المرهفة ، أن كثيراً من هؤلاء الناس يكيلون له عبارات الثناء والتعظيم والإعجاب بالصلاح والعلم جزافاً .. حتى إذا خرجوا من مجلسه ، وضعوه من تقديراتهم وحساباتهم في ميزان آخر .

وكثيراً ماكان يواجه هؤلاء المداحين له والمثنين عليه ، بالتعبير عن تقديره لحقيقة مدحهم بعبارات صريحة وربما قاسية .

كان مما يقوله لهم مراراً: تقولون أمامي وفي مجلسي: شيخ ملا .. شيخ ملا .. جئنا لنتبارك .. وأنا أعلم أن كلام الشيخ ملا ليست له قيمة حقيقية في نفوسكم .. إنني على ألسنتكم قطب زمانه وولي الله على أرضه ، وفي نفوسكم درويش يجامل بكلمتين (١) .

وكثيراً ما كان يردد كلمة قالها له مرة الشيخ محمد زين العابدين رحمه الله ، لقد اسكروني بالمديح والثناء ، ثم ما هو إلا أن جعلوني جسرا لمصالحهم وأغراضهم .

<sup>(</sup>١) إذني لأرى الصورة ذاتها اليوم ، ولكني لاأقوى على العزلة التي جنح إليها أبي رحمه الله : أسمع عند اللقاء والمواجهة إطراء ومديحاً ، يعجز عن صياغة مثله أولو الدبلوماسيات العالمية ، فإذا انتهى اللقاء وحلّت الغيبة علمها ، جاء دور النقيض .. وحلّ محل ذلك الإطراء النقد الجارح بألسنة حداد ، والاتهامات التي تكال بدون معيار .

وكانت له على ذلك دلائل من مجالس كثيرة كانت تطرح فيها قضايا للمناقشة ، ثم يتم الوصول فيها إلى اتفاق بحسب الظاهر ، فيا ينفض المجلس حتى تظهر الحاور المتناقضة ، وإذا بالمجلس الذي تم الاتفاق فيه ظاهراً ، قد توازعته تلك المحاور المتناقضة باطناً ، وإذا بساعات البحث والنقاش ذهبت كلها أدراج الرياح !..

وكان من أخص طبائع والدي ، رحمه الله ، كراهية الجاملات الزائدة والتفنّن في عبارات المديح والإطراء ، حتى ولو كانت نابعة عن مشاعر داخلية صادقة ، فكيف إذا أحس ، أكثر من مرة ، أنها مجرد ألفاظ مزوقة لبعث الحوارة اللازمة في الجالس واللقاءات ؟

فهذا هو السبب الذي بعث في نفسه رحمه الله ، مشاعر التبرم والاشمئزاز من تلك اللقاءات والأنشطة الاجتاعية ، التي تقوم على رصيد لاحد له من المجاملات والمدائح « الدبلوماسية » الفارغة .. وعذره الذي كان يقنعه بالانقطاع عن تلك الاجتاعات ، أنه إما أن يجاري القوم فيها فيبادلهم الكلمات بمثلها ، وذلك في نظره انحدار إلى تمثيل مهين وركون إلى لون من المداهنة والنفاق ، وإما أن يخرق تلك الأقنعة التمثيلية ويواجههم بما وراءها ، وقد يجر ذلك إلى فتنة أو كراهية لاخير ولا جدوى من ورائها .. وإنما الحل الوحيد في هذه الحالة هو أن يعتزل كل تلك اللقاءات والاجتاعات مستغنياً عن الأنشطة التي تدعو إليها أو تأتي نتيجة لها .

### **☆ ☆ ☆**

غير أن هذه العزلة التي فرضها أبي على نفسه ، كانت من طرف واحد ، فلا جرم أنه لم يكن يغلق بابه دون زيارة زائر أو حاجة قادم . إلا إن يكون ذلك في الأوقات التي يكون مشغولاً فيها بشأن نفسه ، كفترة مابين المغرب والعشاء ، فإنه لم يكن يكلم فيها أحداً ، ولم يكن يسمح لأحد أن يشغله بأي حديث ، وكساعة ما بعد العشاء ، إلا لضرورات أو حاجات دينية .

فأما فيا عدا هذين الوقتين من أوقات راحته وجلوسه ، فكان يستقبل أي زائر . ولكنه كان يلجأ في أكثر أحيانه إلى السكوت ويكتفي بالإصغاء ، لاسيا عندما يخوض الجالسون في القضايا الدُّنيويَّة .. كان يتشاغل عن الحديث عندئذ بما هو في صدده من ذكر وتسبيح ؛ وربما أطالوا الحديث في شؤونهم تلك ، أو خاضوا في غيبة أو نحوها ، وعندئذ يقاطعهم ، ويبدأ حديثاً حاراً من النصح والتذكير بالمصير ، والتنبيه إلى عظيم قيمة الوقت الذي ينقضي من عمر الإنسان ، وأنه رأس ماله الأوحد في هذه الحياة .

وعلى كل حال ، فإنه لم يكن يسمح لأحد أن ينزجه في حديث عن مشكلة اجتماعية ، أو أن يستدرجه ليقول رأيه في معالجة مسألة استشرى فيها خلاف بين فئات أو أقران ؛ فإن حاول ذلك محاول ، قال له ، وقد بدا عليه الانزعاج والامتعاض :

ياهذا ، إن عقلي لا يكفيني لحلّ مشكلاتي ، وللنظر في شأني وما أنا مقبل عليـه . فدعني ـ يرحمك الله ـ وما أنا فيه ، وابحث لحلّ هذه المعضلات عن رجل غيري .

وإذا حُدَّثَ بمسألة علمية ثار من ورائها جدل وشقاق بين الناس ، استعفى عن الخوض فيها ، مها كان فيها للخلاف والاجتهاد مجال ، محافظة منه على عزلته أن لا تُخْتَرق وابتعاداً عن مشكلات القال والقيل .

وأذكر أن صديقنا الراحل الدكتور محمود النحلاوي رحمه الله \_ وكان شديد القرب من والدي عظيم الحب له \_ عزم على إقامة حفل متميز في داره ابتهاجاً بمولد سيدنا رسول الله يَلِيَّةٍ ، ورغب أن تلقى في الحفل محاضرة مؤثرة جامعة . وجال في خاطره أن يسجل الحفل كله على ( الفيديو ) ليستفيد أكبر عدد ممكن من خير ذلك الحفل ، فطلب مني أن أستأذن والدي في ذلك . وكان يمرّ رحمه الله بهذه الفترة التي أتحدث عنها . ولما استأذنته قال لي:

يابني : هذا الذي تحدثني عنه شيء جديد لاعلم لي به ، وأنا أسمع من حقيقته وآثاره ، ما يجعلني في حيرة من أمره ، و يمنعني من إصدار حكم جازم فيه .. والحلّ لمثل

هذه المشكلة أن يتعاون جمع من الفقهاء المتكنين المتبصرين بحقيقة هذا الجهاز وعمله ، فينظروا في الأمر و يجتهدوا فيه ، ثم يدلوا بالقرار الذي يهديهم الله إليه ؛ أما أنا فدعني وما أنا فيه من النظر في شأن نفسي .

أما الأحكام التي لا مجال للنظر والاجتهاد فيها ، فلم يكن يسمح لأحد أن يخوض فيها مخاضة تلاعب أو تدليس ، بل كان يبذل كل ما يملكه من جهد لبيان الحق ، والوقوف في وجه التلاعب والعبث به ، وإن اقتضاه الأمر أن يخرج عن عزلته وخلوته .

وإن في قصة المقالين السابق ذكرهما لمثالاً على ذلك . وقد كانت كتابته لهما ودفعها إلى النشر في هذه المرحلة ذاتها .

وكان يتحدث ، بين الحين والآخر ، عن ندمه الشديد على تلك السنوات التي قضاها فيا لاطائل منه ، من القيل والقال وشقاشق الكلام . وكان يرى فيها أيام ضياع ذهبت من عمره سدى .

وكنا نقول له : بـل كانت إن شـاء الله تجربـة سير إلى الله على طريـق من طرق الجهاد . وإنما مآل الأعمال حسب النيات الدافعة إليها .

# مراحل المرض .. ثم الوفاة

كانت حياة والدي ، في سائر المراحل التي مرّ ذكرها ، مليئة بالحيوية ، مكلوءة بالعافية والصحة ، باستثناء الفترة الأولى التي تلت مجيئه إلى دمشق . فقد كان يعاوده أثناءها ، كا سبق أن ذكرت ، فتور في صحته مع ألم في رأسه يعاني منه ثلاثة أو أربعة أيام ، مرة في كل شهر . وكان مردّ ذلك إلى نوع من روماتزم الأعصاب كا قال له بعض الأطباء . وقد دامت هذه الحال معه عشرين سنة تقريباً من تاريخ مجيئه إلى دمشق .

وعلى الرغم من أن القرار الجازم الذي أدلى به واحد من أولئك الأطباء ، هو أن مرضه ذاك يستعصي على الشفاء ، ولا بدّ أن يؤدي به إلى الموت ، فقد اختفى وانقطع عنه فجأة ، ولم يعد يجد له أثراً من بعد .



# بدء مرضه:

وفي أواسط عام ١٩٨٢ وبعد قضاء ليلة لم تكن على ما يرام ، عانى فيها من برداء مجهولة السبب ، استيقظ صباحاً ، وهب من فراشه كالعادة ليقوم فيشي ، وإذا هو يترنح وقد فقد كامل قدرته على التوازن واقفاً ، وجالد ليخطو بضع خطوات ، ولكنه سقط في ( الصالون ) المؤدي إلى الحام .

تبين لنا فيا بعد ، أن المرض الذي انتابه ، كان أبسط من أن يتحكم به إلى هذه الدرجة ، لولا تقدّمه في السن . فقد أربى عمره حينذاك على التسعين ، حسب ما كان يؤكد لنا مدلياً بالأدلة التي يعتمد عليها .. فقد أوضح لنا الأطباء يومها أن الحالة التي

فاجأته إنما كانت من تأثير نوع شديد من ( الكريب ) أمَّ به . ولكنه صادف فيه شيخوخة متقدمة ، صاحبها ضعف في المناعة ، فكان أن طوّح به ، وزجه خلال ساعات فيا يشبه منتهى العجز .

وبما زاده عجزاً وضعفاً في المناعة ، فقده للشهية وقابلية الطعام ، ولعل هذا الوضع صاحبه لبضعة أيام .

بقي أبي رحمه الله ، طريح الفراش ، بسبب هذا المرض شهراً كاملاً ، أكرمني الله خلال ذلك بالتوفيق لملازمته ليلاً ونهاراً .. وبعد ذلك أخذ يتاثل للشفاء ، ولما خرج إلى المسجد لأول مرة بعد غيابه الطويل عن المسجد وروّاده من أهل الحي ، اجتاح المصلين تأثر عارم ، واهتاجت أصواتهم بين بكاء وصياح ودعاء .

ولعل من الخير أن أقص على القارئ الخبر التالي ، الذي جاء ملابساً لأحداث هذا المرض .

كنت حديث عهد بالسكن في منزلي القريب من دار والدي ، وشرح الله صدري وألهمني أن أعبر عن شكري له عز وجل بحفل أجمع الناس فيه على تلاوة قصة مولد سيدنا محمد والله وفعلت ذلك بتوفيق من الله عز وجل ، وفاضت داري الصغيرة بجموع مباركة من الناس ، وشاع في المجلس الثناء على سيدنا رسول الله والصلاة والسلام عليه ، وشرح الله صدري فاشتركت مع المنشدين بتعطيرة قرأتها من مولد الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله .

وصادف أن كانت تلك الليلة ، هي ذاتها الليلة التي فوجئ فيها والدي بالقشعر برة والبرداء ، وأنهكه في صباحها المرض الذي أطبق عليه .. ولما فوجئت منه بهذه الحال ، وقفت خالياً ألتجئ إلى الله وأدعوه أن يجعل الحفل الذي وفقني لإقامته في تلك الليلة ابتهاجاً بمولد سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ، إن تفضل فقبله مني ، زلفى إليه لشفاء والدي من المرض الذي ألم به .

وعلمت فيا بعد أن ابني محمد توفيق تقرب إلى الله ببعض الصدقات برجاء شفائه ، وأن أختي زينب ـ وهي من زوجته الثانية ـ نذرت صيام أيام إن شفاه الله عز وجل .. وأن آخرين من أفراد الأسرة تقربوا إلى الله بقربات بقصد شفائه رحمه الله .

فأخبرنا والدي في أيام مرضه ذاك أنه رأى في منامه علباً جميلة مصفوفة أمامه وعلم أن فيها أدوية لمعالجته ، وجاء من يقول له : هذه أهديت إليك من توفيق ، وهذه من ابنتك زينب .. وهذه من .. ثم قال ، وأشار إلى أكبر وأجمل واحدة بينها : وهذه أهديت إليك من ابنك محمد سعيد :

كان اغتباطي كبيراً جداً بهذه الرؤيا التي رآها أبي رحمه الله ، لعدة أسباب ، من أهمها أنها زادتني يقيناً وطمأنينة بأن الاجتماع على ذكرى مولد سيدنا رسول الله عليه وما يتبعه من صلاة عليه ومديح له ، عمل مبرور عند الله عز وجل ومثاب عليه ، إن خلصت النية وصفا القصد ، وخلا العمل والحفل من المحرمات . وحسبك من فوائده أن من شأنه أن يدفع من في المجلس إلى مزيد من محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

وهكذا امتن الله عز وجل علينا ، فشفي والدي مما به ، وعاد ثانية إلى غرفته الصغيرة التي كان يخلو فيها للعبادة ويستقبل فيها الزائرين ، وعاد إلى دروسه في كتاب الإحياء للغزالي .

وشاء الله تعالى أن يهتدي في تلك الفترة ثلة من الشباب ، من أهل الحي ، وأن يستقيوا على الالتزام بأوامر الله بعد طول شرود . فعقد لهم مجلس في دار والدي وتبعهم فلحق بهم جمع كبير من بقية أهل الحي ، وابتهج الجميع بنعمتين اثنتين : شفاء والدي ، وهداية أولئك الشباب وتليت قصة المولد النبوي الشريف ، وغرد المنشدون بقصائد فيها الثناء على الله ، ومدح سيدنا رسول الله ، ثم توج المجلس بنصيحة صافية توجه بها والدي إلى الحاضرين جميعاً كانت ذات تأثير كبير .



ٱلشَّيْخِ مُلَّا رَمَضَانَ ٱلْبُوطِيُ قبل وفاته بثلاثة أيام

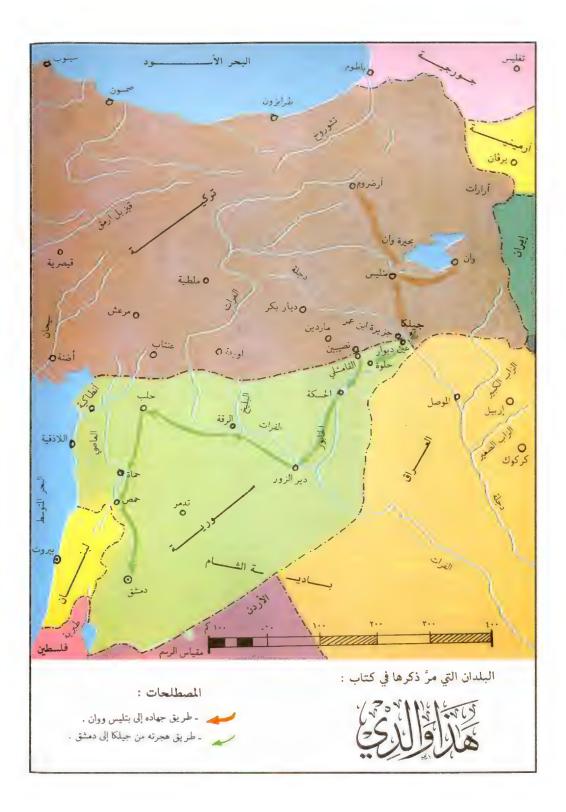

واستمر رحمه الله على هذه الحال إلى أوائل عام ١٩٨٩ أو ربما إلى أواخر عام ١٩٨٨ ، معافى نشيطاً يؤدي صلواته مع الجماعة في المسجد ، ويواصل دروسه الأسبوعية في المنزل .

في شهر رمضان المبارك من نهاية هذا التاريخ ، أصيب رحمه الله بتجفاف كبير بسبب الصيام الذي صادف على ما أذكر حراً شديداً . أعقبه مرض لازم الفراش بسببه مدة من الزمن .

وما إن تحسن قليلاً حتى أصيب بالتهاب في المعدة ، من جراء الأدوية وآثارها المتناقضة . وأخذت سلسلة الأوجاع ، منذ ذلك الحين تأخذه وتردّه ، تعود إليه العافية أياماً فيخرج إلى المسجد ، ويعود إلى دروسه ولقاآته ، ثم ما هو إلا أن تنتابه حال جديدة من الأمراض التي كان سببها الأول عارض تجفاف بسبب الصيام ، ثم توالدت أسباب أخرى بسبب طبيعة الأدوية وآثارها الجانبية .

تحسنت حاله في صيف ١٩٨٩ ، وقضى قرابة شهر في دار أحد الأصدقاء ببلودان ، عضي مدة نقاهة ، كان خلالها يؤدي وظائفه الدينية ويحافظ على تلاوة أوراده ، بالإضافة إلى تلاوة الأجزاء التي تتيسر له تلاوتها من القرآن . كان يخشى أن ينسى بعضاً من محفوظاته من القرآن في غمار تلك الأحوال المرضية التي تنتابه .

وفي صيف ذلك العام أصر على أن أستجيب لدعوة الجزائريين في حضور ملتقى الفكر الإسلامي ، بعد اعتذاري عن تسلّم الوظيفة التي عرضت علي ، وقد أوضحت ذلك من قبل .

ولكن سلسلة الأوجاع مالبثت أن عاودته .. واستمر يعاني منها مابين مدّ وجزر ، إلى أن وافته المنية صباح يوم الثلاثاء ٢٠ شوال ١٤١٠ هـ .

غير أنه لم يلازم الفراش ملازمة عجز عن الحركة إلى صباح وفاته .. وفي فجر ذلك اليوم قام كعادته قبل الفجر فتوضأ وعاد إلى غرفته فصلى ماشاء الله لـه أن يصلي ، وأدى صلاة الفجر كشأنه كل يوم .

#### ☆ ☆ ☆

# وعيه المتألق أثناء مرضه:

كان قد بلغ أبي من العمر في السنة الأخيرة من حياته مئة وأربعة أعوام ، حسب ما كان قد انتهى إليه تحقيقه في ذلك . وكان بحمد الله عز وجل في أعلى درجات الوعي والقدرة على المحاكمة العقلية والدقة في تقدير الأمور ، وقد ذكرت فيا مضى غاذج من ذلك كله في حياته ، بل في هذه المرحلة الأخيرة منها . ولم يغير المرض الذي لازمه قرابة عام وعشرين يوماً من حاله هذا شيئاً .

كانت تمرّ به مناسبات يخوض الجالسون من حوله بسببها في أمور فقهية يتذاكرون فيها على سمع منه أو يسألونه عنها ، فكان يجيبهم عنها معتمداً على ذاكرة متازة ومحاكمة دقيقة .

وربما بلغته مواقف من بعضهم ، لاتتفق في قناعته مع موازين الشريعة وأحكامها ، كموقف أولئك الذين استنكروا اشتراكي مع الدكتور التيزيني في ندوة حول الفلسفة المادية والتراث ، فرد عليهم بأدق برهان وأبلغ بيان ، وقد سبق أن ذكرت كلامه الذي قاله في ذلك .

كان يتذكر أثناء مرضه ذاك أدق آداب السنة النبوية ، في الوقت الذي كنا من حوله نشرد ونتيه عنها .. وعلى سبيل المثال كان أحد أفراد الأسرة : أنا ، أو ابني توفيق يجلس إليه ليلبسه الجورب ، فيذهل عن آداب السَّنَّة ويقدم اليسرى على اليني ، فيصيح والدي : اليين .. اليين .. وربما قالها مغضباً إذا تكرر الذهول .

وفي إحدى المرات بادر الدكتور محمود النحلاوي رحمه الله ، وكان شديد الملازمة لأبي في هذه المدَّة كلها وكان واحداً من أخص الملازمين لدروسه ، ليعينه على القيام ، قائلاً : يارسول الله .

فقال له أبي : قل ياالله !..

وبهذه المناسبة ألفت النظر إلى أنه رحمه الله كان يفضل التوسل برسول الله على الاستغاثة به . إذ التوسل خطاب لله ودعاء موجه إليه . أما الاستغاثة فالخطاب فيه موجه إلى رسول الله ، وصيغة الدعاء موجهة أيضاً إليه ، وفي ذلك شيء من سوء الأدب مع الله ، وصورة تخالف وجوب السؤال من الله وحده . وهو لم يكن يحرم الاستغاثة ولكنه كان يفضل صيغة التوسل عليها .

لقد جالت بذهنه هذه المحاكمة كلها في اللحظة التي بادر الدكتور النحلاوي لينهضه قائلاً : يارسول الله .

وصلى الدكتور النحلاوي مرة إماماً بأبي \_ ولم يكن يصلي إماماً في السنوات الأخيرة \_ فلما انتهى من صلاته ، أخذ رحمه الله ينبهه إلى أدق آداب الصلاة ويعتب عليه إهماله أو نسيانه لبعض منها .

# انصرافه الوجداني إلى الله :

الشيء الوحيد الذي تسبب عن هذا المرض الطويل الذي انتابه ، وتجلَّى في طبعه وكيانه ، انصرافه الكلي ، من حيث الفكر والشعور والتصرفات ، إلى الله عز وجل .. كانت هذه الحال تغالب مرضه وتتفوق تفوقاً كبيراً على مشاعر آلامه . فلم يكن يراه أحد من أهل البيت أو الزائرين ، إلا وهو في حالة تذكر أو فكر وشهود مع الله عز وجل .

وكثيراً ما كان يكلمه أحدنا ، بسائق المناسبة وبمقتضى الحال ، في بعض شؤون الدنيا ، فيعتب عليه قائلاً : إنني قضيت حياتي الماضية كلها محاولاً ومجاهداً أن أكون مع الله متجرداً عن الأغيار في هذه الساعات الأخيرة ، لهذه الساعات الأخيرة قضيت ، فها قضيت به ، شبابي وأيام عمري ، فلماذا تشغلونني عن الله في ساعاتي الأخيرة هذه ؟

كان من أمتع الساعات التي تمرّ به بعد أن يؤدي وظائفه وأوراده من الأذكار وتلاوة القرآن ، تلك التي يصغى فيها من جهاز تسجيل إلى صوت عبد الرؤوف الحلاق رحمه الله ، أو محمد أديب الدايخ ، وهو ينشد بعض القصائد الوجدانية التي كان يطيب له سماعها ، بل كان ينتشى ويؤخذ بها .

وكم كان يتأثر إلى درجة الجذب في بعض الأحيان بصوت الحلاق وهو يشدو هـذه الأسات:

حيّ عنى الحيَّ من آل لُــــؤيّ سعد إن جئت ثنيًات اللَّوَيّ واجْر ذكْري فإذا أَصْغَواْ لَــهُ صف لَهُم ماقد جَرى من مقْلَتي الله وبشرح الحال فانشر ماانطَوى من سَقَام قد طواني أيَّ طيّ واسْتَباحُوا سَلْبَ كَوْنِي من يديّ بهَــواهُمْ عن ســواهم أســوديْ

أطْلَقوا دَمْعي ولكن قيَّدوا

فإذا وصل الحلاق في شدوه إلى قوله:

وأمرّغُ في ثَراهُم وجنتيّ إنّ عيـــــدي يـــوم أتى دَارَهُم نال منه الوجد كل منال ، وذهل عن كل ماحوله .

ولم يكن هذا شأنه في أيام مرضه فقط ، بل كان دائمًا ملتاع القلب بمزيج من حب الله والشوق إليه ، والتذلل والافتقار بين يديه ؛ ولكن لوعته هذه ازدادت اضطراماً بين جوانحه في السنوات الأخيرة من حياته . زاره في هذه الفترة المنشد عبد الرؤوف الحلاق رحمه الله مع صحب له ، واستقبلهم في غرفته الصغيرة . وما إن استقروا جالسين ، حتى طلب منهم أن يسمعوه شيئاً . فأنشدوا أبياتاً مطلعها :

كنْ مع الله تَرَ اللهَ معك ودَع الكلَّ وحاذِرْ طَمَعك لا تُومِّلُ أَمَلًا من غيره إنما يَسْقِيكَ مَنْ قَدْ زَرعك فإذا أعْطَاكَ مَن يَمْنَعُهُ ثُم مَنْ يُعطي إذا ما مَنَعك

فاهتاج به الوجد ، وخرج عن طوره المألوف ، وانطلقت حنجرته تردد لفظ الجلالة ، في حركة رتيبة تنطلق من جمع كيانه . كان شيء يغلي وراء صدره فيفور ويصاعد جسمه ، وهو جالس ، كالمرجل !..

ولما انتهوا من إنشادهم ، وهدأت نفسه ، وعادت إلى طبيعتها ، قال لهم والبكاء مسيطر عليه :

من هذا النوع أسمعوني !.. من هذا النوع أسمعوني !..

لم يكن يشك من يراه في تلك المرحلة الأخيرة من حياته ، أن مشاعره كلها مشدودة إلى الله من خلال مزيج من الحب والشوق وذل العبودية له . وربما هاجت به تلك المشاعر فنطق بمكنون أحواله المسيطرة عليه ، وهو غائب عن موازين الدينا منصرف عن شؤون الناس ومعايشهم .

دخل عليه توفيق صباحَ يوم ، فرأى وجهه يتألق نضارة وضياء ، فـاستبـشر قـائلاً له : إن وجهك يبدو اليوم في غاية النضرة ولله الحمد .

فنظر إليه قائلاً: أتتعجب من نضارة وجهي !؟.. بل ما أقبحه بالنظر إلى قلى !..

إنها كلمة عظية ، ذات مدلول عميق الغور بعيد المدى ، بالنظر لمن كان يدرك الحال التي يرّبها والدي أنذاك .

ولكن هذا الشعور لم يكن ينسيه في وقت من الأوقات بالغ افتقاره إلى الله ، ومنتهى ما يتصف به من ذل العبودية له .. بل كانت هذه هي الحال الغالبة عليه ، بل الملازمة له . أوصانا أن نكتب على مقدمة نعشه إذا توفي بخط كبير :

أتيتك بالفقر ياذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا

وقد حققنا له ماطلب ، فكتب هذا البيت بخط كبير على لوحة عريضة وعلقت في مقدمة النعش الذي يحمله إلى مقره الأخير .

# غرائب قبل الوفاة:

لست ممن يعنى بتتبع الغرائب والتقاطها ، فضلاً عن اختلاقها أو تكلف تضخيم الأحداث المألوفة وإضفاء عنصر الغرابة عليها .

ولكني أيضاً لاأحب أن أقفز فوق حادثة من الحوادث التي جرت لأبي لجرد أنها غريبة عن المألوف بين الناس ، بعد أن تعهدت بأن أذكر كل ماأعرف من حياته من أولها إلى آخرها .

أعتقد أن ذلك يتنافى مع الأمانة التي ألزمت بها نفسي في كتابة هذه الصفحات .

كنت أتناوب مع ابني توفيق المبيت مع أبي في غرفته ، أيام مرضه . وذات ليلة ، أحسب أنها كانت قبل وفاته بشهر تقريباً ، ـ وكنت نائماً عنده ـ استيقظت في جوف الليل على صوته ، فقمت مسرعاً ظانا أنه يكلمني يريد شيئاً ما ؛ ولكني تأملت في حاله وإذا هو نائم مستغرق ، بيد أنه مستمر في الحديث . وأخذت أصغي إلى ما يقول ، وإذا بي أسمع لأول مرة في حياتي كلاماً مترابطاً منسجاً يستمر قرابة ثلاث دقائق يخرج من فم إنسان مستغرق في الرقاد . وكم تمنيت لو أتيح لي أن أسجل كل ما سمعت .

كان يقول ـ وهذا ماحفظته من كلامه ـ : يارجل ، أنت عبد من عباد الله ، وأنا مثلك ، وكلانا مكلف بأداء حق العبودية لله ، وبرعاية أهلنا وتربية أولادنا ، فاذا تستفيد من إيذائي .. ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ اللَوْتِ ، وَإِنَّا تُوفَّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ القيامَةِ ، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ .. وَمَا الحَيَاةُ الدُّنيا إلاَّ مَتَاعُ الغُرُور ﴾ [آل عران : ١٨٥/٣] . بالأمس زارني أناس من حلب ، وأسمعوني بعض الإنشاد ، فأخذني الحال .... ثم إنه سكت وواصل رقاده .

هذا مابقي في ذاكرتي من كلامه .. وكان ينفعل بما يقول من خلال لهجته ، ويشير بيده كأنه مستيقظ . ولقد زاره فعلاً قبل يوم أو يومين منشدون فيهم المرحوم عبد الرؤوف الحلاق .

ولما استيقظ لصلاته قبل الفجر ، أخبرتـه بمـا سمعت ورأيت ، فـأخبرني عن رؤيــا رآها ، وأنه كان ينصح شخصاً ظهر أمامه بعض النصائح .

وقبل وفاته بعشرة أيام ، أو أقل ، أصبح يسمع أصواتاً لانسمعها نحن !..

كان إذا استيقظ لصلاته قبل الفجر ، وحان وقت السحر ، قال لنا : إنه لعجيب حال هؤلاء الذين يغنون ويقرعون طبولهم في هذا الوقت ، دون أن يقدروا حال النائين من حولهم !!..

قلت له \_ وأرهفت السمع جيداً \_ ولكني لاأسمع شيئاً . فنظر إليّ متعجباً ، وقال : ألا تسمع صوت هذه التي تغني ؟ قلت لاأسمع .. ماذا تقول يا ترى ؟.. وأصغى قليلاً ثم قال لي : لاأفهم كلامها .

وناديت توفيق وآخرين من أهل البيت ، وسألتهم هل يسمعون شيئاً في هدأة ذلك الوقت ؟ ولكن أيّاً منا لم يكن يسمع أي شيء ، اللهم إلا والدي ، فقد كان يعجب من عدم ساعنا ، ويؤكد لنا أنه يسمع غناء مصحوباً بدف .

وكان هذا يتكرر في مثل ذلك الوقت من السحر ، لعدة أيام .. ينبئنا عما يسمع ، وهو مستيقظ يتمتع بكامل وعيه ، دون أن نسمع نحن شيئاً .. وكما قلت : فإن أبي لم يفقد شيئاً من وعيه وعميق إدراكه بل وقدرته الذاتية على التحرك لأعمال الوضوء والصلاة ونحو ذلك إلى ساعة وفاته !..

أما قبل وفاته بأقل من أسبوع فيما أذكر ، فقـد دخلت غرفتـه وقت صلاة الفجر ، أسأله عن حاله ، ونظرت ، فإذا وجهه يفيض ابتهاجاً وسروراً .

قال لي : لقد رأيت الليلة رؤيا ، إذا صدَقَتْ ، وكان الأمر كما رأيت حقاً ، فإنها أثن من كل كنوز الدنيا والآخرة . قلت له : خيراً رأيت إن شاء الله .

قال لي : رأيت نفسي في عرصات القيامة ، والكون من حولي مليء بناس لا أعرفهم ... وأوقفت بين يدي الله عز وجل . فقال لي : كنت تعظمني في الدنيا ، فاليوم أكرمك وذريتك ..

من الواضح أن هذه الرؤيا العجيبة ، كانت من نوع البشرى التي وعد الله عباده الصالحين أن يكرمهم بها في الحياة الدنيا قبيل رحيلهم منها ، وذلك في قول عز وجل في البَشْرى فِي الحَيَاةِ الدُّنْيا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ [ يونس : ١٤/١٠ ] وقد صح عن رسول الله عَلَيْتِ قوله : « الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » .

#### ☆ ☆ ☆

وفي يوم الاحد الموافق لـ ١٨ شوال ١٤١٠ عانى رحمه الله من نزف هضي حاد .. وفي مساء اليوم التالي زاره جَمْعٌ من الأطباء أذكر منهم الدكتور عبد الملك الكزبري ، والدكتور محود النحلاوي والدكتور هشام الحوراني ، وأحْدتَوا به ، وهو جالس في فراشه ، يسمعون منه ، مالم أعد أذكره من أحاديث المشاعر والوجدان .. واقترح الدكتور عبد الملك أن يُغَذّى تلك الليلة عن طريق السيروم ، واستأذنه في أن يعلق له السيروم ويوصله بالوريد . فقال له أبي : أرجو أن تنتظروني وتتركوني وشأني هذه

الليلة فقط !.. ولكن الدكتور الكزبري رجاه بلطفه المعهود أن يأذن لهم بـذلـك . وتم ذلك فعلاً .

وقام والدي فجر يوم الثلاثاء ، بـل قبيـل الفجر ، كعـادتـه ، فخرج إلى الحـام والميضأة فـأسبغ الوضوء ، وصلى صـلاة الصبـح . وقرأ مـاتيسر لـه من أوراده التي كان يقرؤها .

ثم عاد إلى فراشه في وقت الضُّحي ، فنام كعادته في ذلك الوقت .

خرجت مع الإخوة الأطباء عندئذ إلى الغرفة الكبرى المقابلة للغرفة الصغيرة التي كان ينام فيها والدي . أذكر منهم الدكتور هشام الحوراني ، والدكتور النحلاوي والدكتور عيسى المرزوقي فيا أتصور .

وإنّا لكذلك ، ولم يمض على نومه أكثر من نصف ساعة ، إنه سمعت نداءً بصوت عال يقول : سعيد !.

فهرعت إلى غرفته وتبعني من كان موجوداً آنذاك ..

كان جالساً في منتصف السرير ، وقد تدلّى جزء من رجليه نحو أرض الغرفة ، ونظر إليّ وهو يحرك شفتيه بكلام لم أفهمه .. ظننت أنه يريد الخروج إلى الحمام ، وحاولنا مساعدته ، ولكنه مالبث أن عاد فتدد في فراشه ، وفي اللحظة ذاتها أصبح يغرغر ، وراحت عيناه تجحظان إلى الأعلى .. وما هي إلا دقيقة واحدة .. وأسلم من بعدها الروح .

لقد كان يقيني الذي لم أشك فيه للحظة واحدة . أنه رحمه الله عاين ملك الموت ، وعلم أن قد حان الفراق الموقوت ، فناداني بأعلى صوته من الغرفة المقابلة كي أشهد لحظات الوداع ، ولا أفاجأ به ميتاً دون نظرات مودعة . وربحا كان ذلك بإيعاز أو بإذن من ملك الموت ذاته .

ولا ريب أن الكلمات التي كان يتمتم بها عندما رآني ، كانت تتضن الإخبار عما يرى ، وإعلامي بأن قد حان التوجه إلى لقاء الله .. ولكنها رهبة الموت ، شلت قوة حباله الصوتية ، وأحالت الكلمات إلى تمتة على الشفتين .

كانت وفاة والدي ضحى يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠ شوال عام ١٤١٠ هـ الموافق لـ ١٠ أيار عام ١٩٩٠ م .

وفي ظهر ذلك اليوم كانت جنازته تخترق شوارع دمشق حملاً على الأعناق ، ليدفن في مثواه في باب الصغير ، في المدفن الصغير الذي يرقد فيه بعض رجال العلم من أعيان دمشق وفي مقدمتهم الشيخ إبراهيم الغلاييني رحهم الله جميعاً .

كانت جموع الناس على أطراف الشوارع تنظر في تأثر فريد من نوعه ، إلى النعش المعرّى من كل شيء إلا عن رداء أبيض سجّي به ، واللوحة البيضاء التي أثبتت في مقدمته وكتب عليها بوصية ملحّة ممن يرقد في داخل النعش :

أتيتك بالفقر ياذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا

توفي ، وترك من ورائه وصية عامة خاطب بها أولاده ، ومن يكن أن يبلغهم كلامه : هذا هو نصها :

« الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، وعلى آلمه وصحبه الكرام ، وكل مؤمن اتبع سنته . أما بعد ، فأوصي أولادي وكلَّ من يسمع كلامي ، أن لا يتخذوا من دون الله ولياً ولا نصيراً ، ولا حاكاً أو قديراً . وأسأل الله تعالى أن يفهمهم معنى كلامى وأن يدبر أمرهم تدبيراً » .

غوذج من تحقيقاته العامية ووصاياه الدينية

### تهيد:

بوسع القارئ الكريم أن يلاحظ أنني ، في الفصول السابقة كلها ، لم أزد على أن وصفت الواقع من حياة والدي رحمه الله ، دون أن أضفي عليه أي تقويم من عندي . أي إن حديثي عنه كان حديثاً وصفياً ، ولم أقحم نفسي في أي أحكام معيارية .

وإنما تركت للقارئ فرصة التأمل في الأحداث والوقائع التي أخبرت عنها ، بأقصى ما أستطيع من دقة ، ليضفي عليها من عنده الأحكام أو التصورات المعيارية التي يقتنع بها .

ويدخل في عموم هذا الذي أقول ، المستوى العلمي الذي كان يتمتع به أبي رحمه الله . فإن القارئ يذكر أنني لم أتحدث عن أكثر من مراحل حياته متعلماً ، ثم معلماً ، ومدرساً ، وعن المعارف والعلوم التي كان يوليها اهتمامه ، ولقد أوضحت أن جل اهتمامه كان منصرفاً إلى الفقه ، وأنه برع في فقه الإمام الشافعي ، وكان مشاركاً مشاركة واسعة في فقه الإمام أبي حنيفة . ولكني لم أتحدث قبط عن مستوى علمه ومعارفه محققاً ، وسابراً غور المسائل . إذ الحديث عن ذلك يخرج عن حدود البيان الوصفي إلى القرار المعاري .

ولكني أضع الآن بين يدي القارئ غوذجين من تحقيقاته ومناقشاته العلمية ، من إنشائه وإملائه ، وإن لم يكن بخط يده ، لأنه عندما أملاهما ، كان في وضع لا يمكنه من القراءة والكتابة بسبب ضعف عينيه بعد إجراء عمليتين فيهما .

ولا شك أن القارئ يستطيع ، لدى تأمله فيها وتتبعه لكيفية محاكمته العلمية وكيفية تجاوزه السطح الظاهري إلى جذور المسائل ودخائلها وعمق مراميها ، أن ينتهي إلى قرار منبثق من قناعته الذاتية في هذا الجانب .

إذن ، فقد انتهى دوري الآن ، واصفاً حياة أبي مخبراً عما تضنت من وقائع وأحداث ، وإنما الحديث في هذا الفصل الأخير لأبي ، وليس لي فيه إلا دور المقدّم والمعرّف بالمناسبة التي انبثق عنها كل من هذه الأحاديث أو البحوث الثلاثة التالية :

# الاجتهاد من الرسول الكريم سيدنا محمد عليه وعلى آله أزكى الصلاة والتسليم (۱)

رأيت صباح هذا اليوم رؤيا عجيبة ، لا أجرؤ أن أذكر تفاصيلها . ولكنها تتضن في مجملها دعوة إلى كتابة هذه الكلمات :

يستعظم بعض الناس القول بإمكان صدور الخطأ في الاجتهاد من رسول الله على الله على على المراد . لذا حرصنا على بيان مراد القائلين بذلك ، وهم جمهور علماء الشريعة الإسلامية . فنقول :

بسم الله الرحمن الرحيم الموفق للصواب ، حمداً لله وكفى ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وآله وصحبه الأوفياء الشرفاء .

اعلم أنه لابد لنا قبل البيان والجواب ، من عرض مقدمة ، وهي أن الأنبياء والرسل معصومون عن ارتكاب المعاصي ، منزهون عن أن ينسب إليهم الخطأ في أي أمر ، بحكم من قبل أي شخص من الناس .

كيف لا ، وقد قال الله تعالى عن سيدنا محمد عليه العملاة والسلام ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيَّ يُوحَى ، عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى ﴾ [النجم: ٢/٥٣] وقال ﴿ وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [النساء: ١٤/٤] فكيف يعصي رسول الله ربه مع أَرْسَانًا مِنْ رَسُولِ إلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [النساء: ٤/٤] فكيف يعصي رسول الله ربه مع أَمْر الله لنا بطاعته ؟ أم كيف يحق لنا أن نحكم بخطئه ، مع أننا مأمورون بطاعته ؟

<sup>(</sup>۱) نشر في مجلة نهج الإسلام ، العدد السادس والعشرون ، جمادى الآخرة ١٤٠٧ شباط ١٩٨٧ م وانظر قصة هذا البحث وسببه في الصفحة ١٥٠ من هذا الكتاب .

ولكن إذا قلنا إن الحكم من قبل الناس بخطأ رسول الله على الله على أمر من الأمور باطل وغير جائز ، فذلك لا يعني أنه غير جائز إن صدر من الله عز وجل في حق نبيه . بل إن ذلك غير ممنوع من الله عز وجل في حق من شاء من رسله وأنبيائه . فإن الله يقضي بما شاء في حقهم ، ويوجههم أو يعتب عليهم أو يخطئهم كا يريد ، دون أن يثبت مثل ذلك الحق ولا شيء منه لعباده .

ومن هذا القبيل قول ابن حجر الهيتمي : يكره أن يقال عن سيدنا محمد عَلَيْكَمْ : الرسول . بل ينبغي أن يقال « رسول الله » ثم قال : فإن قلت : إن الله عز وجل قال في يا أيّها الرّسُولُ ﴾ [ المائدة : ١/٥] قلنا إن الله له أن يقول لنبيه ما يريد .

ونظيره أيضاً قول الفقهاء : لا يجوز القسم بغير الله . ثم قالوا فإن قيل : ولكن الله عز وجل قد أقسم بالتين والزيتون ، وأشياء كثيرة أخرى ، قلنا إن الله له أن يقسم بأي شيء ، ولا يجوز أن تقيس أنفسنا عليه في ذلك .

حاصل الكلام إذن ، أننا مأمورون بتقديس رسول الله عليه و إثبات العصة له ، وأن ننزهه عن الخطأ الذي يكون برأي الناس واجتهادهم . فإن ذلك يتنافى مع ما هو ثابت من أمر الله لنا بطاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه ويقضى فيه .

كيف لا ؟! وإن المجتهد من عامة الناس لا يجوز له الحكم بخطأ من يخالفه في اجتهاده إذا كان من أهل الاجتهاد ، فإذا كان المجتهد لا يملك تخطئة مجتهد مثله ، فكيف يجوز له أن يخطئ سيد المجتهدين رسول الله مِرَيِّةٍ . وقد علمنا أنه مِرَيِّةٍ بحر العلم وأنه يأخذ من ربه ، وقد أدبه ربه فأحسن تأديبه . وعلومنا لا تبلغ قطرة من هذا البحر .

ولكن الله عز وجل ، وقد علم رسوله وأدّبه ، لـه أن يخطئـه وأن يعتب عليـه وأن ينسب إليه ما يريد . فقد قال له عليمه الصلاة والسلام ﴿ مَـاكَـانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَـهُ

أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِمٌ ﴾ [الانفال: ١٧٨ ] وقال له ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاأَحَلُّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرُضَاةَ أَزُواجِكَ ؟ ﴾ [النحرم: ١٧٦ ] وقال له ﴿ عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكَاذِبِينَ ﴾ [النوبة: ١٣/١] وقال له ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي يَتَبَيِّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكَاذِبِينَ ﴾ [النوبة: ٢٧/١] وقال له ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْهَمَ اللهُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ ، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مَبْدِيهِ وَتَخْفَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ ﴾ [الأحزاب: ٢٧/٢٣] وقد روى ابن جرير عن عائشة أنها قالت: ما نزلت آية أشد على رسول الله من هذه الآية ، ولو كتم شيئاً مما أوحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم هذه الآية .

واعلم أن هذه الآيات وما تضنت من تخطئة أو عتب من الله عز وجل ، لا تلحق أي نقص بحق رسول الله مُنْ الله مُنْ الله عز وجل . البشر بل من الله عز وجل .

وبهذا الفهم يتم الجمع بين مذهبي الجمهور ومخالفيهم ، إذ يلتقيان عند القدر المشترك الذي يدلّ عليه قوله تعالى ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيَّ يُوحَى ﴾ [ النجم : ٣/٥٣ ] ذلك لأنه عَلِيليّة عندما يخطئ في اجتهاده \_ في علم الله وحكمه ، إنما يكون خطؤه ذاك ، بإلهام من الله لحكمة باهرة . ثم إن الوحي ينسخ ذلك الإلهام في الوقت المناسب ، أي بعد أن يحقق ذلك الإبهام الحكمة المرادة منه . فالكل ، إذن ، بأمر الله عز وجل وتوفيقه . وهذا معنى قول العلماء : إن الوحي لا يمكن أن يقر رسول الله على الخطأ .

وهو من قبيل قول الله عز وجل ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْانَ إِذْ يَحَكُمَانِ فِي الحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ ، وَكُلّاً اتَيْنا حُكُماً نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ ، وَكُلّاً اتَيْنا حُكُماً وَعِلْماً ﴾ [ الأنبياء : ٧٨٢١ ] فقد أنبأنا الله أنه أطلع سيدنا سليان وحده على الصواب في تلك الخصومة التي رفعت إلى سيدنا داود . ثم أنبأنا أنه آتى كلاً منها حكماً وعلماً . أي فلم عز وجل حكمة في أن يلهم داود الحكم الذي قضى به ، وأن يلهم سليان الصواب

فيها ، أي في الخصومة ، ثم يوحي إلى داود أن يتحول إلى الحكم الذي قضى بـه سلمـان ، على نبينا وعليهما أزكى الصلاة والسلام .

ومن هنا يتبين لنا مراد جمهور العلماء في القول بإمكان صدور الخطأ الاجتهادي من رسول الله على ا

انظر إلى ابن حجر الهيتمي - وهو من المتأخرين - كيف تأدب مع سيدنا رسول الله على الله على الله على الله على الله إلى كراهية النطق بكلمة ( الرسول ) بل نقول ( رسول الله ) مع العلم بأن الله قال له : ﴿ ياأيها الرسول ﴾ إذ إن الله له بمقتضى ربوبيته أن يقول ذلك لرسوله . أما نحن فلا يجوز أن نقيس أنفسنا عليه .

وأخيراً ، فإن على المؤمن أن يحقق ويدقق في هذه المسألة وأمثاها ، طبق موازين العلم وأن لا يسرع فينسب الخطئ إلى العلماء فيها ، لاسيا وهم الجمهور . ذلك لأن التوفيق ممكن بين قولهم وبين قول القلة التي خالفتهم ، كا قد رأيت الآن .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

## مبحث نجاة والدَي رسول الله عَلِيْ والصلاة عليها (١)

هذه موعظة ونصيحة من ملا رمضان لمن يقولون بالصلاة على والـدَيُّ رسول الله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ويتهمون المنكرين للصلاة عليها بأنهم يحكمون بكفرهما .

وحاشا أن يقول رجل مؤمن بكفرها . بل إن العلماء ذكروا أدلة على إسلامها أو نجاتها . منها ـ وهو أقواها ـ أنها من أهل الفترة ، أي بمن عاشوا في المدة التي لم تدركها تعليات النبي السابق ، ولم يدركوا بعثة النبي اللاحق . والدليل على نجاة أهل الفترة عوماً قول الله عز وجل ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: ١٨٥٥] ومنها حديث عائشة أن رسول الله على يعول عليه علماء الحديث ، فأحياهما له ، فأمنا به ثم أماتها . إلا أنه حديث ضعيف لم يعول عليه علماء الحديث . ومنها ما رأيتُه في بعض كتب التفسير ، في تفسير قوله تعالى ﴿ وَتَقَلّبَكَ في السّاجِدينَ ﴾ [ الشعراء: ١١٩/٢٦] أي تقلبك من بطن إلى بطن ومن ظهر إلى آخر في الساجدين . فهو إشارة واضحة إلى أن آباء رسول الله كلهم مؤمنون أو في حكم المؤمنين . ومنها أنه عَلَيْ أشرف المخلوقات . وينبغي أن لا يحلّ الشريف إلا في الشريف ، والحكم بكفرهما ينافي ذلك .

فثبت بهذه الأدلة أنها ناجيان إن شاء الله ، ولا ينافيها حديث مسلم في صحيحه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي . فإن ظاهر هذا الحديث لا يدل على أنها غير ناجيين ، إذ قد يكون النهي عن الاستغفار لسبب آخر ، الله أعلم به ، والدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال ، نظيره نهيه عن الصلاة على الميت الذي عليه دين لم يوف عنه دينه . فهو أعم من أن يدل على كفره .

<sup>(</sup>١) انظر قصة كتابته ونشره لهذا البحث في الصفحة ١٥١ من هذا الكتاب .

وكيف نحكم بكفر أبوي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وقد كنت أقرأ سورة ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ ﴾ [المسد: ١/١١] في بعض الأحيان ، فقرأت في بعض الكتب رواية عن بعض الصالحين ، أنه كان يكثر من قراءة هذه السورة ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرؤيا ، وفي وجهه علائم التأثر والعتاب ، وقال له : أليس هو عمي ؟ يقصد أبا لهب . ومنذ ذلك الحين أمسكت عن قراءة هذه السورة إلا في الختم ، إكراماً لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

#### **☆ ☆ ☆**

أما امتناعنا عن الصلاة على أبويه ، فإنما أثبتناه هو الآخر عن طريق العلم والاتباع . ولنوضح لك هذه الأدلة :

أولها وجوب امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقد روى البخاري في صحيحه أن الصحابة سألوا رسول الله عليه الله عليه نزول قول الله عز وجل ﴿ يَا أَيُّها الَّذِينَ آمنوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلَّمُوا تَسْلَياً ﴾ [ الأحزاب : ٧٣٣ ] . كيف نصلي عليك يا رسول الله ؟ فقال : قولوا : اللهم صلّ على محمد وآله وذريته وأزواجه كا صليت على إبراهيم ... الحديث .

ثانيها : ضرورة اتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في امتناعه عن الاستغفار لأمّه ، لمّا نهاه الله عز وجل عن ذلك . بل إنني ما وجدت في أدعية رسول الله كلها استغفاراً لأبويه أو لأحدهما ، مع كثرة صيغ الاستغفار الواردة عنه ، كقوله قبل النوم : رب اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني ، وكقوله : رب اغفر لي ذنبي وتب عليّ إنك أنت التواب الرحم .

ولا يُستدلُّ بهذا الامتناع منه عليه الصلاة والسلام ، على كفرهما ، إذ إن النهي الذي تلقاه عن ربه قد يكون لحكة خفية عنا ، كا ذكرنا آنفاً .

ثالثاً: الصلاة على رسول الله عَلِيلِهِ عبادة من أجل العبادات. والعبادات لا تصح إلا باتباع الوارد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحديث فعلى أو قولي صحيح. أو بإجماع الفقهاء. والثابت يقنياً، أنه لا رسول الله أمر الصحابة بالصلاة على أبويه، ولا أصحابه فعلوا ذلك، ولا التابعون ولا من بعدهم.

وقد قرر العلماء أن الامتثال خير من الأدب بمعناه الظاهر عند التعارض .

كا ذكر في بعض حواشي التحفة لابن حجر أن بعض الناس اقترح زيادة (سيدنا) في الأذان والإقامة . فرد الفقهاء جميعاً بأن ذلك غير وارد ، فلا رسول الله أمر به ، ولا الصحابة أو التابعون فعلوا ذلك . مع العلم بأن التساهل هنا أقرب ـ لو كان جائزاً ـ من التساهل في الصلاة على أبوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ومع ذلك فقد رفضت هذه الزيادة بالإجماع .

وإذا لم تقتنع من هذه القاعدة التي ذكرها العلماء ، وهي أن الامتثال خير من الأدب ، فاذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتفق عليه : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » وقال الله تعالى ﴿ أَمْ لَهُم شُركاءُ شَرَعُوا لَهُم مِنَ الَّذين مَالَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ .. ﴾ [الشورى: ٢١/٤٢].

وقديماً قال العلماء أيضاً:

كل خير في اتبـــاع من سلف كل شر في ابتــداع من خلف والنتيجة أنه لا يجوز الإقدام على أي عمل تديّناً إلا بعد معرفة حكم الله فيه ، كا نص على ذلك الفقهاء جميعاً . فما هو مرجعنا النقلي في الإقدام على هذه البدعة .

والذي يدعي أنه بهذا الابتداع يثبت محبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ليس له شاهد على ما يقول . فإن الله جل جلاله قال ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي ﴾ [ آل عران : ٢١/٣] . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه ، وأحبوني لحب الله إياي » فقد علق رسول الله محبتنا له كا ترى بحجة الله لا بأي شيء آخر . وإنما أساس ذلك الاتباع .

بل إنني أرى أن إقحام كلمة ( ووالديه ) في الصلاة يبطلها .

بل لقد رأيت في بعض الكتب الفقهية أن المصلي لو قال : سمع الله لمن حمد ، بدون هاء الضير ، بطلت صلاته ، وقد علمت أن وجه البطلان هو أن سقوط الضير يجعل الجملة كلاماً أجنبياً غير المأمور به وهو (حمده ) بهاء الضير ، فكيف بزيادة كلمة فيها مخالفة صريحة لأمر رسول الله ؟

ومن هذا القبيل ما يروى من أن رجلاً صالحاً رأى رسول الله في منامه ، وقال له يا رسول الله هل قلت : الحيا من الإيمان ؟ (أي بدون همزة) فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا وكررها مراراً . ثم قال له : إنما قلت : الحياء من الإيمان .

يتبين من هذه الشواهد كلها أن الواجب علينا اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لا أن نخترع من عندنا ما نشاء بدعوى حبنا له . بل علينا ـ إن كنا صادقين في هذه الدعوى ـ أن نصغي إلى مثل قول رسول الله في الحديث الصحيح « أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين » وعقد بين إصبعه الوسطى والسبّابة ، ثم نسعى وراء تطبيق معناه بإتلاف المال وإتعاب البدن ، فذلك هو الدليل فعلاً على حبنا له ، لا أن نخترع البدع التي لم يأذن الله بها فندعو إليها ونستثير الفتن والشقاق من جرائها . فإن هذا فساد في الأرض والله لا يحب المفسدين ، وإنما يحب من عباده اتباع أوامره ، واجتناب البدع التي تسوق إليها الأهواء وحظوظ النفس .

فإن أردت طريقاً أيسر إلى مرضاة الله والتقرب من رسوله ، لا يكلفك إنفاق مال ولا جهد بـدن ، فتتبَّع الصِّيَغ المـأثورةَ في الصلاة على رسول الله ، والتي نوه رسـول الله بالأجر الكبير عليها باسترار وداوم عليها .

من ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، أن من قال دبر كل فرض : اللهم آت محمداً الوسيلة واجعل في المصطفين محبته وفي العالمين درجته ، وفي المقربين ذكره ، حلت له شفاعتي .

وأخيراً فإن من أراد الاعتصام بدينه وتحقيق إيمانه والتقرب الحقيقي إلى رسول الله عَلِيلِيّةٍ ، فليتدبر هذا الكلام وليعمل به ، فإني ما أردت به إلا وجه الله عز وجل .

اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ، وارزقنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

# خلاصة الوصية التي كتبها في شبابه لطفله الوحيد<sup>(١)</sup>

أيها الولد: أوصيك بالتفكر في نفسك بأنك محدث ، خلقت من ماء مهين بواسطة الوالدين ، كا خلقا أيضاً كذلك ، وهم جراً ، إلى أبينا آدم . وهو قد خلقه الله عز وجل بقدرته من تراب ، كا أنزل في كتابه المبين ، لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثُلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ﴾ [آل عران : ٢/٥٥] وقول ه ﴿ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِينٍ .. ﴾ [ص : ٢١/٣٨] . فإذا علمت بأنك محدث علمت حدوث غيرك أيضاً من السماوات والأرض وما فيها ، لأنه لا فرق بينك وبينه في ذلك . غير العزيز الحكيم القديم ، فإنه خالق غير مخلوق ، محدث غير محدث ، ليس له أول ولا آخر ، ولا شيء من صفات المحدثات فإنه لو كان فيه شيء من ذلك لما صلح للألوهية ، كا لا يخفى على ذوي الألباب .

فإذا علمت حدوثك وحدوث سائر العالم ، عرفت بأن للعالم خالقاً محدثاً أوجده من العدم من غير مادة . وهو الله الرزاق الحيي المميت الفعال لما يريد . لاشريك له في ذاته ، أي ليس متعدداً ، لا في ذاته ولا في صفاته بأن يماثله فيها أو في بعضها غيره .

<sup>(</sup>۱) هذا التلخيص لا يعني أي تدخل في الصياغة . فكل ما تقرؤه هو نص ما كتبه أبي ، ولكن نظراً لطول الرسالة حذفت ما قد يكن الاستغناء عنه ، واكتفيت بإيراد الأم من كلامه ، وإذا لاحظت فرقاً في الصياغة بين هذه الوصية والمقالين السابقين ، فذلك لأن أبي رحمه الله كان عند كتابته لهذه الوصية حديث عهد باللغة العربية واستعالها . وارجع إلى ص من هذا الكتاب لتقف على قصة كتابته رحمه الله لهذه الوصية .

فحينئذ تعلم أن إلهك هو الله الواحد الأزلي الأبدي الذي ليس له نظير ولا أوّل ولا أحر المنزه عن الكم والكيف وأين ومتى ، الذي خلق جميع الأشياء ودبرها ، كا خلقك . وأنه لابد أن يكون لـذلـك الإيجاد من حكمة ، فإن الله عز وجل منزه عن أن يعبث بفعله ، كا قال تعالى ﴿ أَفَحَسِبْتُم أَنَّا خَلَقْنَاكُم عَبَثَا وَأَنَّكُم إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ﴾ [ المؤمنون : ١١٥/٢٢] .

وتلك الحكمة لابد أن تكون الابتلاء والامتحان لأمثالك من المكلفين ، لقوله تعالى ﴿ الَّذِي خَلَقَ المَوْتَ وَالحياةَ لِيَبْلُوَكُم أَيْكُم أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [اللك: ٢/٦٧]. فن آمن به وعمل صالحاً يدخله بفضله جنات تجري من تحتها الأنهار كا وعد في كتابه المبين . والكريم إذا وعد وفي ، بل قد يزيد . ومن كفر به - أعاذنا الله وسائر الإخوان - يدخله ناراً خالداً فيها .

فإذا تفكرت حق التفكر في نفسك وغيرك من الآيات ، علمت أن كل ماسوى الله آيات دالآت على وجود واجب الوجود ، وأن الدنيا ليست مستقلة بالذات . بل إنما هي واسطة . والمقصود بالذات إنما هو الآخرة ، وعلمت بأن الآخرة هي السعادة الأبدية للمؤمنين والشقاوة الأبدية للكافرين ، وهي نتيجة الدنيا بحسب الظاهر . وعندئذ تشر عن ساعد الجد لإرضاء ربك وامتثال أمره ، ولا تعمل للدنيا إلا من حيث هي واسطة ، على طريق الشرع .

فيا أيها الولد: إذا وعيت ماذكرنا ، فألق السمع للكلام الآتي وأنت شهيد ، وتأمل فيه حق التأمل أيها السعيد ، واعمل به فإنه هو السبب للحياة الأبدية والأمر السديد . وهو هذا الذي أقوله لك :

اعلم أن الله خلق الجنة والنار ، وخلق أشياء كثيرة أخرى لا يعلمها غيره من الملائكة والإنس والجان وسائر الحيوانات والجادات . ولم يكلف نوعاً من هذه الأنواع غير الإنس والجن ، كا قال عز وجل ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجنَّ وَالإنْسَ إلاَّ ليعْبُدُون ﴾

[الذاريات: ١٥/٥]]. فخلق الإنسان وركب فيه الشهوات النفسية من الميل إلى الطعام والملابس، والتكلم بكلام الدنيا والنظر إلى المحرمات، وشهوة الفرج، وحب الجاه والمال، والكبر والحقد والحسد، والنهة والغيبة، وفراغ النفس من الطاعات والمشاق، ومع ذلك سلط عليه الشيطان الإنسي والجني .. ثم كلفهم بترك تلك الشهوات النفسانية إلا أن تكون عن طريق الشرع، وبعدم اتباع الهوى وعدم امتثال نصائح الشيطان الإنسي والجني، حيث قال تعالى ﴿ إِنَّ الشَّيْطَان لَكُم عَدُوِّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُواً ﴾ [فاطر: الإنسي والجني، حيث قال تعالى ﴿ إِنَّ الشَّيْطَان لَكُم عَدُوِّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُواً ﴾ [فاطر: ١٠/١] ﴿ فَلاَ تَتَبِعُوا الْهَوَى ﴾ [النساء: ١٣٥٤] . ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَاها، وَقَد خَابَ مَن دَسًاهَا ﴾ [النهس: ١٠/١] . فصار الإنسان إذن مكلفاً بتزكية النفس والامتثال للأوامر واجتناب النواهي . فلا بدّ لك أن تشهر عن الساعد وتجاهد حق المجاهدة كلاً من الشيطان والنفس بتوفيق الرحن .

ولا يخفى أن هذه المجاهدة يلزم لها العلم . فإن البَطَل الذي يبرز للعدو ، إذا لم يكن ماهراً في أصول المحاربة ومكائدها من الكر والفر ، يُغلب في أول مرة .

فالآن إذا أردنا أن نرجع إلى ديننا ونطيع مولانا ونكون من أشرف الأمم ، فاللازم علينا التفقه في الدين والنظر إلى الدنيا بتحقيقها ودناءتها ، وأن نتأمل في هذا الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر رضي الله عنها قال : أخذ رسول الله عليه منكبي فقال : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » . زاد الترمذي : « وعد نفسك من أهل القبور » .

فإذا عرفت حكمة خلقك ، وحقيقتك ، وأنك عبد مأمور بتقوى سيدك وبالعمل لآخرتك ، وبأن الدنيا آلة لعمل الآخرة ، وأنك مكلف بالأحكام الشرعية في جميع أحوالك وأفعالك الاختيارية ، حتى إن كل خطوة من خطواتك وقول من أقوالك ، لا بدّ له من قصد مصلحة ، وإلا فهو من الإثم إن قصدت به الإثم أو مما لا يعني إن لم تقصد شيئاً ، فأقبل عندئذ إلى الله بقلبك وإخلاص نيتك ، واجعل مقصودك رضاه

وحب من يحبه ، واترك النفس والشيطان ، فإنها يريدان إخراجك من النور إلى الظلمات ، ويريد الله إخراجك من الظلمات إلى النور . فقد قال تعالى : ﴿ اللهُ وَلِيُّ اللَّهُ وَلِيُّ اللَّهُ وَلِيُّ اللَّهُ وَلِيُّ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَا أَوْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّل

فإذا أقبلت على الله صدقاً ، ينبغي أولاً أن تتعلم العلم ، فإنه روي « ما اتخذ الله من ولي جاهل ، ولو اتخذه لعلمه » . والمراد بالجاهل الجاهل بالعلوم الوهبية ، أما الجاهل ببادئ العلوم الظاهرة مما يجب عليه تعلمه ، فهو واجب على عامة الناس ، وليس من ضرورات تعلمه أن يصبح المتعلم ولياً ، قال رسول الله عليه علمه أن يصبح المتعلم ولياً ، قال رسول الله عليه على كل مسلم » .

وأما العلوم التي أوصيك بالبعد عنها ، فثلاثة : حرام ، ومكروه ، ومباح . أما الأول فالفلسفة (١) والشعبذة والسحر والتنجيم والرمل وعلوم الطّبائعيين ، وأما الثاني فكأشعار المولدين المشتملة على الغزل والبطالة ، وأما الثالث فكالعلوم التي لاسخف فيها ولا شيء مما يكره ، أو ينشط لشر أو لخير .

وإذا أردت أن تتعلم ، فكن في أيام تعلمك متيقظاً زاجراً لنفسك عن المعاصي ، ولا تكن مثل بعض طلبة الزمان ، حيث لا يلتفت إلى ما لابدّ له منه ، ولا يسأله في هذه الحالة ، من لا يعلم ، وينبذ العلم وراء ظهره من يعلم . ويتبعون الشهوات أيام التعطيل مثل يوم الجعة وليلتها ، ولا يعلمون أنهم يحرمون من ثواب الوقت وفضيلته ،

<sup>(</sup>۱) اعتمد والدي فيا بعد ، ما ذهب إليه الجمهور من أن دراسة الفلسفة جائزة ، لذوي الملكة العلمية الواسعة ، والمذين استقرت في عقولهم حقائق العقيدة الإسلامية . وعلى هذا الأساس فقد درّسني فيا بعد أهم مباحث الفلسفة وهو ( المقولات العشر ) . وفي هذا يقول صاحب السلّم :

<sup>«</sup> والقولة المشهورة الصحيحة جسوازه الكامل للقريحسه عسارس السُنة والكتاب ليهتدي بسه إلى الصواب »

والعوام يقتدون بهم ويتبعونهم في ذلك لحسن ظنهم بهم حيث يرون أنهم أهل علم ، فيضلون ويُضلون ، مع أن ليلة الجمعة ويومها موسمان للطاعة والدعاء والصلوات ، فبسبب لهوهم يحرمون من فضيلتها العظيمة التي لا تدرك .

وحاصل الكلام أيها الولد أنني أوصيك ماتباع الكتاب وسنة النبي يَوَلِيَّةٍ في جميع حركاتك وسكناتك ، وترك ابتداع عوام الزمان . فإن البدعة شَرَكُ الشَّرك . فحذار أن تتعلم أو تعلم أو تعمل شيئاً إلا بنية خالصة . وكن غريباً بين أظهر أصحابك ، فإن تلك الغربة محودة لحديث : « الدين بدأ غريباً وسيعود غريباً كا بدأ فطو بي للغرباء » ولا تغفل عن الله في وقت من الأوقات .

وزك نفسك من الرذائل والأمراض القلبية ، كالغضب والحقد والحسد والعجب والرياء والفخر والحرص على الدنيا والطمع والبخل وحب الجاه . لأن من الفروض العينية معرفتها ومعرفة أسبابها وعلاجها .

وياأيها الولد: عليك بالرياضات والدعاء من الله بالتوفيق، ولا تلتفت إلى ثقل الأمر على نفسك. فإن غالب الفواكه قبل الإدراك طعمها حامض أو مر، ثم يدرك. وإن الدنيا وإن كانت لذيذة عند أهلها وفي الوهلة الأولى، لكنها طعام فيه سم عند ذوي البصائر وبعد تدقيق النظر. وإن طاعة الرحمان وإن كانت ثقيلة في البداية وعلى النفس الأمارة، لكنها خفيفة لذيذة، بل ليس شيء أحلى منها، في النهاية وعلى النفس المطمئنة، وإن ترك الدنيا يكون سبباً لاستراحة البدن في الدارين، وأما حبها وازديادها فيكون سبباً لوقوع صاحبها في الأحزان دائماً.

وإياك وحب الجاه ، وهو سعي الإنسان إلى أن يكون معظَّماً في القلوب .

وعلاجه بأن تعلم أن إرضاء قلوب الناس عن نفسك لا ينفعك لأنه غير باق . أما تنظر إلى فرعون كيف عظموه حتى عبدوه ، ثم إلى ماذا صار وصاروا ؟ .. فلو عَظُمتَ أيها الولد في قلوب الناس ما تصل إلى عشر معشاره . ولكن إن جاهدت نفسك في

تقوى الله تعالى وإرضائه عنك ، تحصل لك الحياة الأبدية إن شاء الله تعالى ، ويكون رضاه عنك سبباً لرضاهم عنك . فإن القلوب كلها بيده يقلبها كيف يشاء .

إن الجاه يكون سبباً للكال الوهمي لا الحقيقي . فإن شرفك عند الناس أمر وهمي لا حقيقة له ، كالزبد الذي على وجه البحر ينقلب بسرعة . كا أن العلم بالمعلومات المتغيرة كال وهمي ينقلب جهلاً . كأن تعلم مثلاً أن زيداً في الدار ، ثم يخرج ، فينقلب علمك جهلاً ، وأما علمك بالمعلومات الثابتة كالعلم بوجود الله ، وبأنه متصف بكل صفات الكال ، ومنزه عن كل صفات النقصان ، فهو كال حقيقي لا يزول لا في الحياة ولا في المات .

ثم أيها الولد: إذا عامت حقائق الأمراض القلبية وأسبابها وعلاجها ، وأن العلم بذلك فرض عين على كل مؤمن ، عامت حينئذ أنه يلزمك الاجتهاد في تصفية قلبك عنها وعن وسوسة الشيطان .

#### ☆ ☆ ☆

ثم عليك بالصمت أيها الولد ، سيما عن المحرمات والمكروهات فإن رسول الله عَلِيْكُمْ قَالَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالَ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصت »(١) .

وياأيها الولد: إن أردت سلوك طريق السلف ولا تكون لإبليس هدفاً ، فعليك بتزكية القلب من الآثام ، وتقليل الكلام ما استطعت ، لاسيا في الغيبة والنهية ، حيث يصعب الاحتراز عنها في هذا الزمان ، بل صارتا فاكهة الجالس والضيفان ، كلما اجتمعوا اشتغلوا بعيب غائب أو بنقل كلامه إلى الغير على وجه الإفساد . وقد قال الله تعالى ﴿ تلْكَ الدارُ الاخرَةُ نَجْعَلُها للَّذينَ لاَ يُريدُونَ عُلُواً في الأرْضِ وَلا فَسَاداً ﴾

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

[ القصص : ٨٣/٢٨ ] وقال ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم ﴾ [ الحجرات : ١٠/٤١ ] وقال تعالى في ذم الغيبة ﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَا كُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتًا فَكَرهْتُمُوهُ ﴾ [ الحجرات : ١٢/٤١ ] والوعيد في ذلك كثير جداً .

ثم أحثك على أن لا تعلق قلبك بغير الله ، إلا أن يكون رسولاً له أو نبياً أو ولياً . بل كن محباً لله لاغير ، إلا حب من يقربك حبه إلى الله عز وجل . فإنه وحده الباقي في كل وقت ، قدير على كل ما يريد مما ينفعك أو يضرك . وكل ما سواه مقهور تحت قدرته كيف يشاء لا يقدر على جلب نفع لك ولا ضر . فإذا آثرت سواه عليه تعالى صار هذا الإيثار حماقة بل جنوناً .

ولا تقل إني محب لله وتارك للدنيا ، وأنت مخالف لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن دليل حب الله تعالى الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه ، لا مجرد الميل النفساني .

ثم كن مااستطعت خائفاً من الله تعالى ، فإنك لاتدري على أي النهايتين يختم عرك . وإنك لو أطعت الله تعالى دوام عمرك لا تعلم أنه يقبل منك طاعتك أو يردّها عليك . ومع ذلك فقد قال الله تعالى ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [ الأنمام : ١١/٦ ] . فلا تصير مستحقاً للجنة بطاعتك ولو بلغت نهاية طاعة الإنسان . وإنك لا تعلم أن غضبه تعالى بأي ذنب يحصل ، أعاذنا الله منه . ولكن أكثر خوفك من سوء الخاتمة أعاذنا الله وجميع المؤمنين منه ، حتى يكون ذلك سبباً ليقظتك وتهيئك في كل وقت للموت .

ثم عليك بإقامة الصلوات المفروضة بأركانها وشرائطها ، ذا خشوع وتضرع وحياء من الله ، حاسباً نفسك بين يدي الله وأنت تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، وخائفاً منه عدم قبوله لها . بل يحتمل أن يغضب عليك بسبب إساءتك ، واستشعر منته عليك حيث أذن لك ، عبداً عاصياً ، بمناجاته . ثم عليك بالسنن الراتبة ، فإن من واظب على تركها صار مردود الشهادة .

ثم أوصيك بملازمة الجماعة ، فإنه قد اختلف فيها على ثلاثة أقوال : فرض كفاية ، وسنة مؤكدة ، وفرض عين . فلا تتركها مااستطعت أي مالم تكن معذوراً بأعذارها المذكورة في كتب الفقه .

ولا تكن إماماً مااستطعت ، بأن وجد من يصلح للإمامة غيرك ، لاإن لم يصلح ، وأنت تصلح ، فلا تتركها له حينئذ ، ولكن أتقن معرفة شروطها وآدابها فإن الإمامة ضان .

وخلاصة ما نوصيك به أن تكون عاملاً بالسنة في جميع حركاتك وسكناتك ، ولا تعمل بالبدع التي ابتدعها أهل الزمان فإن البدع شَرَك الشِرُك كا قلنا ، والشَرَك حبالة الصيد التي يصيد بها الصياد . فالبدع مثل تلك الحبالة في جلب الشِرُكِ . فلتكن أعمالك البدنية والمالية كلها بالسنة .

#### **☆ ☆ ☆**

ثم أيها الولد: لا يفيد التطويل في الكلام ، بل لا يفيد الأجُلاف ذكر ألف شاهد ومثال ، ويكفي لمن ألقى السمع وهو شهيد مثال واحد ، فيتأمل فيه ويخرج به من الضلال . فلنخرج لك زبدة الكلام ، وعليك بالإصغاء والفكر التام إلى الختام ، لتنال به أعلى المقام وتعمل به على الدوام ، وهي أن الله تعالى خلق حياتين : حياة أبدية وهي حياة المؤمن في الجنة ، والكافر في النار ، وحياة فانية تزول قريباً وهي الحياة الدنيا ، عبارة عن اللهو واللعب والتكاثر في الأموال والأولاد .

فانظر إلى الحياتين وتفكر فيها أيها أبقى وألذ . فإن أوصاف الجنة لا تعد ، والنعمة العظمى رؤية الباري تعالى وسيد الكونين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام . وأما هذه الحياة فهي كا ترى ، لا تخلو ـ ولو لمن كلت له كفرعون وغرود وأمثالها ـ عن نقص وحزن وألم . فكيف بغيرهم ؟ ومع هذا

سيدخلون جهنم داخرين وإلى الأبد معذبين ، كلما نضجت جلودهم بـدلهم الله جلوداً غيرها .

فخذ لنفسك الحياة الأبدية ولو كانت مؤجلة . فإن التاجر ربما يبيع متاعه نسيئة لكون الفائدة فيها ، أكثر مما في الحال . واترك الحياة العاجلة الفانية . ولا تقل : آخذ كلتا الحياتين ، فإنها لا تجتعان ، لأن العاجلة تحصل باتباع الشهوات ، والآجلة تحصل بتركها والمحافظة على الإيمان . وقد مرّ أن العمل جزء من الإيمان . وقد قال العلماء الكبار والأولياء الخيار : من ابتلي بترك الآداب وقع في ترك السنن ، ومن وقع في ترك السنن وقع في ارتكاب الحرمات ، ومن وقع في ترك الواجبات وقع في ارتكاب الحرمات ، ومن وقع في ارتكاب الحرمات وقع في ارتكاب الحرمات ، في احتقار الشريعة ، ومن ابتلي بذلك فقد وقع في الكفر نعوذ بالله تعالى . فينبغي في احتقار الشريعة ، ومن ابتلي بذلك فقد وقع في الكفر نعوذ بالله تعالى . فينبغي للإنسان أن يحفظ الآداب دامًا في جميع الأمور كلها بقدر وسعه ، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . فانظر أيها الولد كيف يصير ترك العمل القليل سبباً لزوال الإيمان الجليل .

ثم لا يكفي في حبك مجرد الطاعة ، كا قد تتوهم مما قلناه آنفا ، بل يلزمك أن تحبه حباً شديداً حتى لا ينفك القلب عن مراقبته وملاحظته وشهوده ، حباً ذاتياً ، لا بحيث إذا أعطاك تحبه وإذا منعك تترك الطاعة ، فيصدق عليك قوله تعالى ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ الله عَلَى حَرف فَإِنْ أَصَابَه خَيْرٌ الطمَأْنَّ بِهِ وَإِن أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ ، خَيرَ الدُّنيا وَالأَخِرَة ﴾ [ الحج : ١١/٢٢ ] فإن كان حبك له ذاتياً وتعبده لذاته فلن تتغير عن حالك وإن قلبك إلى ألف حال . فليكن حبك من هذا القبيل بحيث لو تعلم أنه يعذبك بالنار أبداً مع طاعتك إياه ، تطبعه وتحبه ولا تعصيه .. ذلك لأنك لو علقت حبك لله بحصول نفع من الله لك أو دفع ضرر عنك ، يحتمل أن لا يوجد شرطك ، فيسلو حبك و يذهب . بل كن محباً لله بلا شرط ، كي لا يزول أبداً . هذا هو

رأس مال كل خير ودفع كل ضرّ ، كا قيل : أخرج عن قلبك الغير ، وليكن إلى الله السير ، يدفعْ عنكَ كل ضير وترى منه كل خير .

ثم كن حارساً على باب قلبك ، كي لا يدخله شيء آخر . ثم كن ذاكراً بقلبك ولسانك لله ذكراً كثيراً ، واستغث وتوسل برسول الله على الله على الله ومصلياً عليه ، كثيراً ، امتثالاً لأمره تعالى وإجلالاً للنبي وتوقيراً . وكن مجتهداً في طاعة ربك بالبدن والمال ، وكن متضرعاً إليه في أوقات الابتهال مثل جوف الليل والسحر ، وبعد الفرائض وعند الفطر من الصوم والعشر الأواخر من رمضان ، والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة لاسيا يوم عرفة ، وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان ، وليلة المعراج ، وليلتي العيدين ، ويومها ، وأيام التشريق ولياليها واحرص على صوم أيام بعض منها ، وإحياء لياليها بالطاعة والدعاء ، راجياً من الله جسن الخاتمة ، والتوفيق للأعمال المقرّبة .

وعليك بركعتي الضحى أو أكثر إن وفقت .. وعليك بالتهجد شاغلاً قلبك بالله لا بالدنيا ، وإلا فالنوم خير منه ، وعليك بصوم أيّام البيض ، لكن بالتدرج لئلا يثقل عليك الأمر . بل افعل شيئاً من الصوم مثلاً ، وقم إلى بعض التهجد ، وداوم ، حتى تصير متطبعاً به ، وكذلك الوظائف الأخرى أقبل إليها شيئاً فشيئاً .

لاتزل كذلك وكما أوصيتك ، إلى أن تموت . فإن الله كريم لا يخيب السائلين .

وكن مواظباً على قراءة الآيات والأذكار التي تصير سبباً لحسن الختام ، وعلى الأذكار الواردة في الصباح والمساء .

والحمد لله على الإيمان والإتمام . وعلى سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١) مرَ أنه رحمه الله نبه من قال : يا رسول الله ، أن يقول يا الله . وقد يتنافي مع ذلك التنبيه قوله هنا : واستغث برسول الله . ولعل قصده بالأمر بالاستغاثة هنا أن يقول : اللهم إني أستغيث برسولك فاجعله غياتًا لي .

### وأخيرأ

أما بعد ، فتلك هي قصة حياة والدي ، كتبتها بروح حيادية ، وصُغْتُها بأدق ما أستطيع من العبارات التي تصور الواقع كما هو ، دون أي مبالغة أو تضخيم أو تفخيم .

ولم يكن دافعي إلى التزام هذا النهج ، خوفاً من عتب الناس ، وإنما كان الخوف من غضب والدي رحمه الله ، وأنا أدرى الناس بطبعه ، ومدى اشمئزازه من المبالغات والمجاملات التي لا تعتمد على رصيد .

قال لي بعضهم : ألا تكتب شيئاً عن كراماته ؟

قلت : مهمتي أن أدون تاريخ حياته وأسجل صورة سلوكه وأعماله التي علمتها ورأيتها . وبوسع القارئ أن يتفحّصها ويتبيّن فيها ما يريد .

إننا نعيش في عصر خف ثقل الكرامات فيه على الألسن ، وغدا الحديث عنها من مهمة الأخيلة التي تَنْسُجُ منها ما تشاء للله ... وتناسوا فيه قية الاستقامة الحقيقية على أوامر الله ، والورع في تجنب المحرمات والترفع عن الشبهات والمال الحرام . وغدت التقوى مظاهر مما يُلبس ويخلع ، وعاد العلم بالدين طيلسانات تجمّل بها الظهور والأكتاف ، أما ذكر الله عز وجل فقد تحول إلى سبحة تُدار حول المعصم ، أو تتفرقع حباتها بين الأصابع . ويتناغ اللسان معها بالحديث عن الدنيا وعن الناس وفلان وفلان .. طبق ما تهوى الأنفس وتوحي به الغرائز والشهوات .

وأنا لم أكتب هذه الصفحات ، ترويجاً لاسم شخص ، ولا دعاية لأسرة ، ولكني كتبتها بعد طول تأمل وتردد ونظر ، لأودع فيها ما يكن أن يكون عبرة لمعتبر أو درساً لمتدبر . ولو أني استنطقت هذه العبرة ببياني ، لجاءت مزيفة ومشوهة .. لقد كان

خيراً من ذلك إذن ، أن أقدمها للناس صامتة ساكتة عن أي فذلكة أو تعليق وتـذييل ، وسيكون بيان الأفئدة والمشاعر المتدبرة أبلغ وأجدى من بيان الكاتبين والمترجمين .

على أني أوْلَى الناس بالدرس والاعتبار ، وأول من يجب عليه أن يجعل من هذه القصة ترجمة لحياته وعنواناً لسيرته وسلوكه ، سيا وأنا المعني الأول بتلك الوصايا والنصائح التي أصغينا إليها ، والتي جاءت خاتمة هذه الطوفة في التعرف على حياة هذا الإنسان .

لقد كنت أتلمس رضاه ، رحمه الله ، جهد استطاعتي في كل تقلباتي وأنواع سلوكي ، طوال حياته . فلما توفي وحيل له في الظاهر له بيني وبين الاستفادة من توجيهاته ونصائحه ، داخلتني من ذلك وحشة كبيرة ، وأهمني الأمر .

فرأيته في المنام بعبد مضي أسبوع تقريباً من وفاته . رأيته خارجاً من غرفته الصغيرة لابساً ثيابه التي كان يرتديها ، حاملاً عصاه في يمناه كعادته ، إلا أنه مستقيم الجذع ناهض الرأس والقامة ، فأقبلت إليه أقبل يده ، وأنا على علم بأنه متوفى ، وأخذت أمشي معه قائلاً : ليت أن صلتك بنا وإشرافك على شؤوننا ، ورعايتك لنا ، يبقى كل ذلك مستراً كا كان . فالتفت قائلا : كيف ؟.. فأعدت له الكلام بطريقة أخرى لم أعد أذكرها . فأجابني مؤكداً : سيكون.. سيكون ..

وإنني لعلى يقين بأن هذه الرعاية مستمرة إلى اليوم ، وآخر ما رأيت من دلائلها ، ما أعدّه إشارة واضحة منه إلى الإقدام على إخراج هذا الكتاب .

### **ተ** ተ

قارئي الكريم : لعلك تذكر مما قد وقفت عليه في هذا الكتاب أن أبي رحمه الله كان كثير التكرار لصيغة من الثناء على الله تعالى ، يرددها بنشوة وطرب في كل مناسبة ، بل بدون مناسبة أحياناً . كان يقول : الحمد لله الذي خلقني من أبوين مسلمين

مؤمنين ، علماني كتابه وشرعه ، ورزقني الهجرة إلى الأرض المقدسة التي مجدها الله ورسوله ، وأكرمني بالذرية الطيبة فرزقني بعد الولد الواحد الحفدة وأولاد الحفدة ، ورزقني ، مع الستر ، من حيث لا أحتسب .

فحق عليّ الآن أن أقول أنا الآخر :

الحمد لله الذي أولدني من أبوين مسلمين مؤمنين علماني كتابه وشرعه . والحمد لله الذي أكرمني بأبوة من كان ديدنه ودأبه في الدنيا تعظيم الله عز وجل ، آملاً أن يدخلني الله وأولادي برحمة منه في شفاعته بعد شفاعة سيدنا محمد وَالله الله على من قوله عز وجل ﴿ .. أَلْحَقْنا بِهِم ذُرَّيَّتَهُم ﴾ [ الطور: ٢١/٥٢] وبشرى ثانية مما قد رأى قبيل وفاته .. والحمد لله الذي نشأني على عين والدي هذا تعليماً وتربية وتهذيباً . والحمد لله الذي أكرمني بنصيب وافر من هجرته إلى هذه الأرض المقدسة ، فكان من آثار ذلك أن شرفني الله عز وجل بلغة القرآن وأكرمني بالتشبع بحب خير الأنام . ولو بقيت في تلك الديار النائية عن العلم وإشراقة هذا الدين ، لكنت اليوم راعياً في سفح أو فلاحاً في حقل ، أتقلب في أغشية من ظلمات الجهل .. والحمد لله الذي جعل من وصية والدي حقل ، أتقلب في أغشية من ظلمات الجهل .. والحمد لله الذي جعل من وصية والدي أتسك بها ولا أحيد عنها جهد الاستطاعة ماحييت .. وسائلاً الله عز وجل أن يطهر قلبي من رؤية الأغيار ، حتى لا أحجب بها عن السعي إلى مرضاة الله ، وحتى لا أحبس نفيي في دنيا أي فرد أو فئة من الناس بسائق رغبة فيهم أو رهبة منهم ، وحتى أصطبغ بالحال التي تجعلني أهلاً لترديد هذا البيت الذي كان يردده أبي :

إذا صحَّ منك الودُّ فالكل هيِّن وكلَّ الـذي فـوق التراب ترابُ وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

# المحتوى

| الموضوع                                                               | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| مقدمة                                                                 | ٧      |
| <ul> <li>ولادته ونشأته وطلبه العلم :</li> </ul>                       | ١٣     |
| مرحلة الطفولة                                                         | ١٣     |
| منهج الأكراد في دراسة العلوم الشرعية                                  | ١٦     |
| مرض عضال ورؤية عجيبة                                                  | 19     |
| <ul> <li>اشتراكه في الحرب العالمية الأولى ، زواجه ، وحجه :</li> </ul> | ۲۱     |
| الحرب العالمية الأولى واشتراكه فيها                                   | *1     |
| الانتقال إلى الحياة الزوجية                                           | 77     |
| رحلة الحج إلى بيت الله الحرام                                         | 77     |
| المرض الذي حمله على تأليف كتاب                                        | 70     |
| التوجه العارم إلى العبادة والتبتل                                     | 77     |
| <ul> <li>الهجرة إلى الشام :</li> </ul>                                | 79     |
| أسباب الهجرة                                                          | 79     |
| التشاور والمعاهدة                                                     | ٣٢     |
| سيراً إلى الله بغير زاد                                               | 45     |
| الفتنة التي لا تعني أصحابها                                           | 70     |
| الاستقرار في دمشق والكدح من أجل الرزق                                 | **     |

| الصفحة | الموضوع                                          |
|--------|--------------------------------------------------|
| ٤٠     | الحياة الجديدة في دمشق:                          |
| ٤٠     | الشخصية المزدوجة                                 |
| ٤٥     | أخيراً ، الارتباط بمسجد الرفاعي                  |
| ٤٨     | الانحراف وسبيل الإصلاح                           |
| 01     | توفيق من الله ، لا مهارة من العبد                |
| 00     | <ul> <li>أولاده ، ومسلكه في تربيتهم :</li> </ul> |
| 00     | مسلكه في التربية                                 |
| ٥٨     | الشيخ حسن حبنكة ومعهد التوجيه الإسلامي           |
| ٦٠     | فتن من نصائح الرفاق                              |
| 71     | كيف تزوجت وأصبحت عديلاً لأبي                     |
| 75     | عود إلى معهد التوجيه الإسلامي                    |
| ٦٤     | كيف كان يأخذ الأهل والأولاد بتربية من ذكر الله   |
| 77     | الأثر الذي تركته فينا هذه التربية                |
| 79     | * عباداته ، زهده ، ورعه :                        |
| ٧٠     | صلاته وتهجده                                     |
| ٧٢     | تلاوته وحفظه القرآن                              |
| ٧٤     | أذكاره وأوراده                                   |
| ٧٨     | أدعيته ومناجاته                                  |
| ۸۳     | مناسك الحج والعمرة والزيارة                      |
| ٨٨     | زياراته للصالحين أحياء وأمواتأ                   |
| 97     | ورعه وزهده                                       |

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| 99     | * موقفه من التصوف والبدع:                          |
| 99     | التصوف النقي سلّم الوصول إلى ثمرات الإيمان         |
| ١      | علاقة التصوف بالطرق                                |
| 1-7    | الرابطة وأصلها                                     |
| 1.0    | آداب الذكر وموقفه من التثني فيه                    |
| 1.7    | التصوف والعلم                                      |
| ١٠٨    | شطحات الصوفية                                      |
| 117    | وحدة الوجود ووحدة الشهود                           |
| 171    | وأخيراً موقفه من البدع عموماً                      |
| 177    | موقفه من الموالد                                   |
| 170    | • صلته بعلماء دمشق ، عزلته ، ثم نشاطه ، ثم عزلته : |
| 177    | الرّكون إلى العزلة                                 |
| 149    | بدء اشتراكه في بعض الأنشطة الدينية                 |
| 121    | موقفه من محنة الشيخ حسن حبنكه                      |
| 122    | رعاية وحدة المسلمين واجب مقدس                      |
| 189    | رأيه في الصلة بالحكام وكيفية النصح لهم             |
| 127    | الدعوة إلى الله ومحاورة العصاة واللطف بهم          |
| 188    | نشاطاته العامية                                    |
| 101    | العود إلى العزلة بعد النشاط                        |
| ۱۰۸    | <ul> <li>مراحل المرض ثم الوفاة :</li> </ul>        |
| 101    | بدء مر <b>ضه</b><br>                               |
| 751    | وعيه المتألق أثناء مرضه                            |

| الصفحة | الموضوع                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 771    | انصرافه الوجداني إلى الله                                           |
| 177    | غرائب من الأحداث قبل الوفاة                                         |
| 14.    | الوصية التي تركها بعد الوفاة                                        |
| ۱۷۱    | <ul> <li>نموذج من تحقيقاته العلمية ووصاياه الدينية :</li> </ul>     |
| ۱۷۳    | تمهيد                                                               |
| 140    | الاجتهاد من الرسول الكريم سيدنا محمد عليه وآله أزكي الصلاة والتسليم |
| ١٧٩    | مبحث نجاة والدّي رسول الله صلية والصلاة عليها                       |
| 188    | خلاصة الوصية التي كتبها في شبابه لطفله الوحيد                       |
| 198    | وأخيرأ                                                              |
| 197    | الفهرس                                                              |